المنافعة الم

للشيخ الفاضل العالم العلامة ابن حجر تغمده الله بالرحمة والرضوان آمــــين

> الطبعة الثالثة ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م

ت ، ٥٠٥٩٠٩ والساحية على ووصف سليمان من بد ١٩٠١ لازمر الشريف بعصر من بد ١٩١١ لازمر الشريف بعصر

# يستم له الرحمة الرجعة

المحمدُ فِي الذي صَرَف الخطباء فِي نَمْظِيم حَدْرِهِ ، وَشَرَّف الْخَطباء فِي نَمْظِيم حَدْرِه ، وَشَرَّف الْأَدْبَاء بِتَمْظُيم حَدْدِه ، وأَرْشَدَ الإِنْسَانَ لِطُرُقِ الْبَيَانِ تَسْوِيلاً لِتَبَدْهِ ، أَحَدُهُ تَقَصْده ، وَأَوْجَدَ الْإِحْسَانَ فِي النَّعْلَى بِالمِّسَانِ تَمْضِيلاً لِعَبْده ، أَحَدُهُ لَا تَمْرِيكَ لَهُ شَهَادَةً وَافِيةً حَدْاً لاانْتِهاء لِعَدِّه ، وأَشْهَكُوهُ شَهَكُوهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً وَافِيةً عِمْدُه ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلاَ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً وَافِيةً مِعْقَدِ الْإِيمَانِ وَشَدِّه ، وأَشْهَدُ أَنَّ سَيّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه ورَسُولُه وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ الذِي أَوْقَفَ الْبُكَفَاءُ دُرِنَ حَدِّه ، وَجَمَلَهُ أَوَّلَ وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ الذِي أَوْقَفَ الْبُكَفَاءُ دُرِنَ حَدِّه ، وَجَمَلَهُ أَوَّلَ وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ الذِي أَوْقَفَ الْبُكَفَاءُ دُرِنَ حَدِّه ، وَجَمَلَهُ أَوَّلَ وَخَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ الذِي أَوْقَفَ الْبُكَفَاءُ دُرِنَ حَدِّه ، وَجَمَلَهُ أَوْلَ وَخَيْم بِعِنْه وَخَيْم بِعَدْه ، وَاشْرَق فَلَا الله عَلَيْهِ وَعَلَه أَوْلَ وَصَوْنَ بَعْدِه ، مَالاَحَ سَحَابٌ بِبَرْقه وَصَوْتَ وَصَوْتَ مِرْعَدِه الْقَامَيْنَ بِسُدُتُه مِنْ بَعْدِه ، مَالاَحَ سَحَابٌ بِبَرْقه وصَوْتَ وَصَوْتَ بِرَعْدِه .

﴿ أَمَّا بَعْدُ ﴾ فَأَغْطَبُ الْبَلَيْمَةُ ثُذَ كُرُ النَّاسِي ، وَتُلَيِنُ القَاسِي وَتُلْمِنُ القَاسِي وَتَغُذِبُ الشَّارِدَ إِلَى النَّوْبَةِ مِنَ الدُّنُوبِ ، فَفِي

إِنْشَاء الْخُطَبِ مِنْ إِنْشَاء القُرَبِ ، وَإِعْلَاء الرُّ تَبِ ، وَإِهْدَاء النُّخَبِ مَا يُكَثِّرُ مَوَاهِبَ الخُسَنَاتِ ، وَبُكَفِّرُ مَعَايِبَ الْمُفَوَّات، فَإِن مَنْشَأَهَا عَلَى الْأَمْرِ بِالْعَرُوفِ وَالنَّهْى عَنِ النُّنكَرِ مُعِينٌ ، ولِلسَّالِكِ الْهِدَايَةِ وَمَدَادِكُ النَّهَايَةِ مُبين ، فَشَرَعْتُ فِي إِنْشَاء خُطَب سَمْ لَهُ السَّاق ، عَذْبَةَ الْمَذَاق ، تَقُرَّبُ القامِي ، وَتُهَذِّبُ العاصِي ، تَمْـتَن جُ بِالْأَفْهَام ، كَامْنَزَاجِ الرَّوْضِ وَالْفَمَامِ ، وَجَمَعْتُهَا فِي كِتَابِ رَبَّلِبُهُ عَلَى شُهُور السُّنَة ، رَاجِياً حُسْنَ النُّوابِ بِهِذِهِ الْخُسَنَة ، وَتَمَّيْنُهُا بِالنُّخَب الْجَلِيلَة ، فِي الْخُطَبِ الْجُزيلَة ، وَلَا أَدُّمَى لِحَاقَ ابْنُ نُبَاتَة ۖ فِي هَذَا الشَّان ، وَلاَ مُجَارَاته في هَذَا الْمِيدَان ، فَإِنَّ نُلْطَبِهِ مَزِيَّةٌ لاَ مُحْصِبِها الآدَبُ ، وَعِناَيَةٌ تَقُولُ لِمُعَارِضِهَا وَإِنْ أَحْسَنَ حَكَمَيْتَ وَلَـكنْ خَاتَكَ الشَّلَبْ ، فَنَحْنُ بَحُومُ حَوْلَ حِمَاهَا وَنَامُ بِالارْتشَاف مِنْ عَدْبِ لَمَاهَا ، فَنَسْأَلُ الله أَنْ بَنْفَعَنَا بحُسْنِ النِّيَّةَ ، وَأَنْ يَهَنَا مِنْ جَزَ بْلِ النَّمُوَابِ الْأَمْنَيَّة ، وَيَجْمَلَ هَذهِ الْخُطَبَ نَافِمَةٌ لِسَامِعها ، رَافِمَةٌ بَلِمُمِهَا ، لاَ تُقْبِلُ عَلَى شَمْعِ إِلاَّ تَلَقَّاهَا بِالْقَبُولُ ، وَلاَ نَهُبُ إِلاًّ نَشَقَتُهَا الآذَانُ تَنَشُقَ الصِّبَا وَالْتَبُولُ ، وَاللَّهُ هُوَ الْمَشْتُولُ فِي خُسْن التَّوْفِيقُ وَالمَـأْمُولُ أَنْ يَجْمَلَنَا مِنْ أَهْلِ التَّحْفِيقِ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوا مَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ، وَلاَ مُعَوَّلُ إِلا عَلَى كَرَمِهِ الْجَزِيل وَنَصْلِهِ الْجُسِيمِ .

## ﴿ الحَطَّبَةِ الْأُولَى لَشَهْرَ مُحْرَمٌ ﴾

الخُدُدُ لِلهِ الَّذِي فَسَّحَ فِي أَجَلْنَا وَوَسَّمَه ، وَجَدَّدَ لَنَا عَامًا لنُجَدِّدَ فيه ِ اهْمَامًا بِطَاعَتِهِ الْمُنَوَّعَهِ ، وَافْتَنَحَ الْمَامَ بِالشَّهْرِ الْخُرَامِ إِعَانَةً عَلَى الْخَيْرُ وَتَوْسِعَه ، وَجَعَلَ أُوَّلَهُ الْمَشْرِ الَّذَىٰ غَظَّمَ قَدْرُهُ وَفَخَّمَ ذِكْرَهُ وَرَفَمَه ، وَجَمَّلُهُ بِمَاشُورًاء الَّذِي مَنْحَهُ بِالْبَرَكَاتِ وَبِالنَّهَحَاتِ ضَوعَه ، وَإِنَّا لَنَوْجُو مِنَ اللَّهِ أَنْ يَجْمَلَهُ عَامًا مُبَارَكًا لِمَا يَسْرَ فيهِ مِنَ الْحَيْرِ وَجَمَّهُ ، أَحْدُهُ عَلَى مَا جَلَبَهُ وَدَفَعَه ، وَأَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَقَدُّسُهُ فِي تَوْحِيدِهِ وَأَقْصُدُ بِذَٰلِكَ الظُّهُورَ عَلَى الْمُتْدَعَه ، وَأَشْهَدُ أَنَّ كُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ الَّذِي بَلُّغُ الرُّسَالَةَ وَأَدَّى الْأُمَانَةَ وَعَلَّمَا الشِّرَا ثِعَ وَمَا لَنَا فَيهِ الْمَنْعَهُ ، وَأَخْبَرَ نَا أَنَّ أَفْضَلَ الشُّهُورِ بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ شَهْرُ الْمُحَرَّم فَأَرْدَفُهُ ۖ به في فَضْل الصَّوْم وَأَثْبَعَهُ ، وَأَخْبَرَ أَنَّ صَوْمَ بَرْم عَاشُورًا، يُكفِّرُ السُّنَةَ المَاضَيَةَ وَبِهِ بُقَدَارَكُ الأَوْقَاتُ المُضَيِّمَةِ ، وَحَتْ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَة وَإِبتاء الزَّكَاة وَتَكْثير الصَّدَقَات لِيهُ ظم المُعْطينَ فيهِ وَالْآخِذِينَ الْمَنْهُمَ ، اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى هَذَا النَّبِيُّ الْكَرْمِ سَيِّدِ فَأَ مُعَمَّدُ وَءَلَى آلهِ وَأَصَابِ وَمَن تَبِعهُ ، وَاجْمَل النَّصْعيفَ إِلَيْهِمْ مَن ذَلِكَ مَآلَهُ وَمَنْجَعَهُ .

﴿ عِبَادَ اللهِ ﴾ مَنْ قَرِحَ بِقُدُومِ الْآهَلَّةِ وَالسَّنينِ ، فَمَنْ قَريب مَنْ أَمُ مَمْ آكِبُ المَاكِمَ فَيُصْبِحُ مِنْ الرَّاحِلِينَ ، بَيْهَا الْمَرْهِ فِي لَدَّةٍ تَمْكِينْ ، وَكَثْرَة مَالِ وَبَنينْ ، إِذِ انْقَطَعَ أَمَلُهُ وَانْقَضَى أَجَلُهُ فَمَادَ عِنَ الْسَافِرِينْ ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ قَدْ مَضَى عَامُنَا المَاضِي فَكَأَنَّهُ مَا كَانَ ، وَطُويَتِ الصُّحُفُ عَلَى مَا عَمِلْنَا فيه منَ الإساءةِ وَالإحْسَانُ وَسَيَعُودُ بِأَيَّامِهِ بَوْمَ الْفَيَّامَةِ فَيَشْهِدُ لَنَا أَوْ عَلَيْنَا بِأَقْوَالِ الْأَلْسِنَةِ وَأَعْمَال الازكان ، فَيَالَيْتَ شَعْرِى كَيْفَ جَالْنَا إِذَا كُشَفَ الْفَطَاءِ وَوَجَبَ الْجُزَاء وَنُصِبَ المِيزَانَ ، لَقَدْ أَمَهَلْنَا رَبُّنَا وَمَا أَهْمَلْنَا وَجَدَّدَ لَنَا أَعْوَاماً وَمَا أَعْجَلَنا ، وَأَعَانَنا عَلَى طَاعَته ِ بِمَا صَرَفَ لَنَا فيهِ مِنَ النَّعْمَ وَخَوَّلْنَا ، فَلَقَدْ أَكْرَمَنَا بِرِزْقِهِ وَعَلَى كَثِيرِ مِنْ خَلْقُهُ فَضَّلَنَا ، وَمَا جَدَّةَ لَنَا عَامًا إِلاَّ لِنَتَدَارَكَ فيهِ خَلَلْنَا ءَأَلَمْ تَشْمَمُوا قَوْلَ رَبُّنَا الَّذِي لَمْ يَزَلْ سَمِيمًا بَصِيراً ﴿ وَهُو َ الَّذِي جَمَّلَ الَّذِلَ وَالنَّهَارَ خَلْنَةً لِنَ أَرَادَ أَنْ بَذَّ كُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ فَجَدُّدُوا في هَذَا المام عَلاَّ صَالِمًا جَدِيدًا ، وَجَرَّدُوا لَهُ فَ كُلِّ وَقَتْ تَوْحِيدًا وَقَوْلًا سَديدًا ، وَاجْمَلُوا هَذَا الشَّهْرَ وَمَا بَعْدَهُ بِطَاعَةِ اللهِ لَـكُمْ عِيدًا ، وَتَشَبَّهُوا بِالْعُبُّادِ الَّذِينَ اخْتَارَكُمْ مَوْ لاَهُمْ لِمِبادَتِهِ وَرَضِيَهُمْ لَهُ عَبِيداً ، وَاشْكُرُوا الله الذي أَخْيَاكُمْ وَأَبْقَاكُمْ وَوَالاَكُمْ وَآتَاكُمْ فَضْلاً مَدِياً ، وَاذَ كُرُوا مَنْ كَانَ مَمَّكُمْ فِي هٰذِهِ الْأَبَّامِ حَيًّا فَصَارَ الآنَ لَحِيدًا ﴾ وَكَانَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَعَشَيرَتُهُ سَاكِنَا فِي الْقُصُورِ فَأَصْبَحَ فِي الْقُبُورِ مُسْتُوْحِشًا وَحِيدًا ، وَبُدُّلَتْ ذَاتُهُ بَهْدَ النَّهِمِ فَتَمَفَّرَتْ وَتَمَزَّقَتْ وَسَالَتْ صَديدًا ، وَأَمْسَى مُتَحَسِّرًا عَلَى مَا فَاتَهُ وَيَوَدُّ لَوْ رَأَى لَهُ وَسَالَتْ صَديدًا ، وَأَمْسَى مُتَحَسِّرًا عَلَى مَا فَاتَهُ وَيَوَدُّ لَوْ رَأَى لَهُ فِي أَعْمَالِ الصَّالِمِينَ عَلَا مَعْدُودًا ، وَاللهِ لاَ بُدَّ مِنَ الدُّنِ وَلاَ بُدُ لَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(الحديث) قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَكُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ فَوَ الدُّنْيَا كَأَنَّكَ فَعَ المَّوْتَى . . فَرَيْبُ أَوْ تَى . .

### ( الحطبة الثانية لشهر محرم ) وزيارة الرسول المكرم

الخُمْدُ للهِ مُطْلِع أَزْهَارِ الْأَسْرَار من رِيَاضِ الْأَفْكَارِ تَسْبِيحٍ. الْأَشْوَاقِ ، وَمُثْرَع حِيَاضَ الْنَصْدِ لَنْ أُوْفَى لله بالْمُهُود لِمَا مَنْعَهُمُ بِالْوَفَاءِ بالمِيثَاقِ ، وَمُنْطَق بَلَابِلَ الْبَلاَ بل فِي الْبُكُورِ وَالْأَصَائِلِ عَلَى أَفْنَان شَجَر قُلُوبِ الْمُشَاقِ ، آلذى مَنْ عَلَى أَذْل طَاعَته بزيارَة مَن

الَّذُلاَتُنَ فِي كُرَّامَتُهُ فَهُورٌ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّكُ النَّلاَقِ ، يَمَتَّمُوا بِرُوْيَةَ ذَلَكَ الْمَنَامِ الْأَنْوَرِ وَمُذْ رَكَمُوا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالمنْبِرِ حَلَّ بهمُ الْبَهَاء وَالْإِشْرَاق، فَهَنيتًا لِمَنْ في هٰذَا الْعَام زَارَهُ لَقَدْ تَحَا اللهُ أَوْزَارَهُ وَمَدَحَهُ فِي الْقُرْ آنَ عَلَى الْإِطْلاَق ، فَدُبُهُ حَانَ مَنْ مَنْ عَلَى مَنْ شَاء بزيارَةِ أَفْضَل خَلْقه فَهُمْ في أَمْنِهِ لاَ يَمَشَّهُمْ وَلاَ بَنَالُهُمُ الْمُواق، وَتَبَارَكَ الَّذِي هَدَاهُمْ وَهَنَّأُهُمْ إِفَهُو ذُو الْعَرْشِ مُلْقِي الرُّوحَ مَنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاء مَنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ بَوْمَ الثَّلاَّق ، أَحْدُهُ خَدْدَ مُعْتَرَف أَنَّهُ الْوَاحِدُ الْخَلَّاق، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لْأَشَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً مُؤْذِنَةً بِالنَّجَّاةِ مِنَ النَّارِ وَالْإِطْلَاقِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا نَحَدَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَحَبِيبُهُ وَخَايِلُهُ أَرْسَلَهُ مُقَمَّا بَمَكَادِمِ الْآخَلَاقِ ، اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى هٰذَا النَّبِّيُّ الْكُريمِ سَيِّدُنَّهُ مُحَمَّدُ وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ أَبِي بَكْرِ إِنَّامِ الْأَمَّةُ بِالْاتَّفَاقِ ، وَعَلَى عُرَ الْفَارُوق الَّذِي فَرَّقَ بَيْنَ أَهْلِ الشِّرِكُ وَالنَّفَاقِ ، وَعَلَى عُمَّانٌ بْنِ عَمَّانُ جَامِعِ الْقُرْ آنَ فِي الْأُوْرَاقِ، وَعَلَى عَلِيٌّ بْنَأْبِي طَالِبِ سَيْفِ اللهِ الْمُسْلُولِ في سَائِر الْآفَاق صَلاَةً وَسَلاَماً دَائْمَـيْن مُقَلاَزِهَيْن إِلَى يَوْمِ التَّلاَق ، كُلُّمَا هَبَّتْ عَلَى أَحْبَابِهِ نَسَمَآتُ السَّمَر عَبَقَ شَذَا عطرها في جميع الآفاق ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ } مَا أَهْنَى عَيْسَ مَنْ حَلَّ بَدِينَةً يَثْرِب، وَمَا أَطْبَبَ

وَقْتَ مَنْ دَنَا مِنْ ضَرِيحٍ الرَّسُولِ وَقَرُبَ ، فَهَنيِنَا لِزُوَّارِ صَاحِبٍ الْقَبْرِ الرَّفِيعِ ، وَبُشْرَى لا قَدَام وَطِئَتْ تَلْكَ أَابْقَاعَ الْشَرَّفَة وَالْبَقْيعِ ، شَاهَدُوا تِلْكَ الْامَاكِنَ الشَّريْفَةَ وَنَظَرُوا ، وَوَرَدُوا الْمَيْنَ الزَّرْبَاء وَتَطَهِّرُوا ، وَدَخَلُوا حَرَمَ الرَّسُولِ فَاحْتَرَمُوا ، وَرَكَمُوا بَيْنَ الْقَبْر وَالْمِنْبَرَ فَغَنْيُمُوا ، وَسَلَّمُوا مِنْ بَابِ السَّلاَمِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَسَلَّتُهُ وَعَلَى صَاحبَيْهِ أَبِي بَسَكُر وَعَرَ فَسَلُوا ، فَهُمْ بَيْنَ سَاجِهِ وَرَاكِع ، وَقَارِى ۚ وَسَامِهِ ، وَشَاكَ أَوْلَهُرَ الذُّلَّ وَالْخُضُوعِ ، وَبَاكَ أَجْرِي مِنْ عَينيه الدُّمُوع، فَبالله مَا أَطْيَبَ وَقْتَهُمْ وَأَهْنَاه، وَأَلَّا عَيْشَهُمْ وَأَخْلاَه، يَذْخُلُونَ الْخُرَمَ زُمْرَةً بَمْدَ زُمْرَة فَبُشْرَى لَهُمْ قَذْ جَمَوُا بَيْنَ سَمَادَةِ الدُّنْيَا وَالأُخْرَى، وَقَدْ سَمَمُوا الْخَطيبَ وَهُو بِتَمُولُ لَهُمْ في أَثْنَاء المَحَامِدَ وَالذِّكْرَى ، يَا أَيُّهَا الخَاصَرُونَ لَكُمُ ۖ الْفَوْزُ وَالْبُشْرَى ، قَالَ نَبَيُّكُمُ ۚ هٰذَا ﴿ مَنْ صَلَّى عَلَى ۚ صَلاَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ ۗ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، يَا سَمْدَبُهُمْ بِمَا نَالُوا مِنَ الذِّبْمَةَ وَالِلَّهُ ، حَينَ قَالَ خَطْيَهُمْ قَالَ نَدِيُكُمُ هَٰذَا ﴿ مَا بَيْنَ بَيْنِي وَمَنْمَرى رَوْضَةٌ مَنْ رِياض الْجَلَّمَةِ ﴾ يَا فَوْزَكُمْ بَمَا حَازُوا مَنَ الْفَصْلِ وَالْـكَرَامَةِ ، إِذْ قَالَ خَطْيَبُهُمْ قَالَ نَبِيْكُمُ مَذَا ﴿ مَنْ زَارَى كُنتُ شَفِيمًا لَهُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ مَنينًا لَمَهُمْ بِتَلْكَ الزِّيَارَةِ العَظيمَةِ ، وَبُشْرَى لَهُمْ بُشَاهَدَة صَاحب الْأَنْرَار الْمَمَيمة ، فَاتَقُوا الله وَعَظْمُوا شَهْرَكُمْ وَلَوْ بِصَوْمٍ بَوْمٍ عَاشُورًا ، وَأَدُوا زَكَاةَ أَهْوَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ بِالْفَوْ زَ وَالْبُشْرَى ، وَأَدُوا زَكَاةَ أَهْوَ اللّهُ الْفَقْرَا فَى سَبِيلِ اللهِ إِلَى قَوْله وَأَتُمُ الْفَقْرَا فَقَوْ وَرَدَ فَى الْغَبْرَ عَنِ النّهِ عَلَيْ اللّهِ قَالَ وَمَنْ زَارَنِي فَى مَمَانِي كَنْ فَقَرْ وَرَدَ فَى الْغُبْرَ عَنِ النّهِ عَلَيْهِ أَنّهُ قَالَ و مَنْ زَارَنِي فَى مَمَانِي كَنْ فَوْل وَرَدَ فَى النّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

#### الخطبة النالثة لشهر محرم

الخُمدُ فَهُ الْلَكُ الْعَظْمِ الَّذِي تَفَضَّلَ عَلَى عِبَادِهِ بِأَنْوَاعِ الْفَضَائِلِ عَلَا كُرَام، الْكريم الذي أُجْزَلَ بِحَارَ الْجُودَ فَمَمَّ كُلَّ مَوْجُودَ وَفَسَمَ خَلْقَهُ إِلَى أَفْسَامُ فَيْسَمُ أَضْلَهُ وَقِيمٌ هَدَاهُ وَقِيمٌ أَسْفَدَهُ وَقِيمٌ أَشْفَاهُ وَقِيمٌ أَشْفَاهُ وَقِيمٌ أَنْفَاهُ وَقِيمٌ أَنْفَاهُ وَقِيمٌ أَنْفَاهُ وَقَيمٌ أَنْفَاهُ وَقَيمٌ أَنْفَاهُ وَقَيمٌ أَنْفَاهُ وَقَيمٌ أَنْفَاهُ وَقَيمٌ أَنْفَاهُ وَقَيمٌ الْجُمِيمَ بِبِرِّهِ وَالْإِنْفَام ، فَسَبْحَانَ حَنْ فَرَضَ الْذِرَامُ ، فَرَضَ الْحُرَامُ ، حَنْ فَرَضًا عَلَى مَن جَمَلَ الطَّلاَ مَن الخُرامُ ، حَمَل الطَّلاَة عَلَا الطَّلاَة عَلَى مَن الْمَرَائِيضِ وَالْعَوْمَ تَمَامَ الْإِيمَانُ وَالنَّحِ فَرَضًا عَلَى مَن الْمَرَائِيضِ وَالْعَوْمَ تَمَامَ الْإِيمَانُ وَالنَّحِ فَرَضًا عَلَى مَن الْمَرَائِيضِ وَالْوَرَ الْمِنْلاَم ، فَمَنْ قَامَ بِالْفَرَائِيضِ

وَأَذَاهَا وَوَقَلَ عَلَى الْمُدُود وَمَا تَمَدَّاهَا كَانَ مِنَ الْفَائْرِينَ وَقَالَ كَلَّ الْمَرَام ، وَمَن آ عَلَيْهُ مِ الْمَرَهُ مَو لاَهُ وَأَطَاعَ نَفْسه وَلَمْ يُودً مَا عَلَيْه مِن الزّكَاةِ مُسْتَحَقّه وَأَحْسَنَ إِلَى الْفَقُرَاهِ فَهُ بِحَقّة وَأَخْسَنَ إِلَى الْفَقُرَاهِ وَالْاَيْقَام ، تَبَارَكَ ذُو اللّه بِنَة البّاهرة وَالْقَدْرَةِ الْقَاهرة، وَهُو الله لاَ إِلّه إِلاَ الله وَالْمَدُونُ السّلام ، أَحْمَدُهُ عَلَى مَا أُولانا من الفَضل وَالْإِنْهَام ، وَأَشْكُرُهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغَفْرُهُ مِنَ الْخُطَايَة وَلَا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً مَن الخَطايَة وَلاَنام ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلّه إِلاّ الله وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ شَهَادَةً مَن الخَطاية فَهُدَاه مِن هُولُ يَوْم تَزِلُ فيه فَهِدَهَا بِنِيّة صَادِقَة وَطُويَة خَالصَة بَعَا مِنْ هُولُ يَوْم تَزِلُ فيه فَهَدَاه وَالشَيْطَانُ قَد الشَيَحُودَة عَلَى جَمِيع الآنام ، وَأَشْهَدُ أَنْ سَيَدَن كَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه وَحَمِيبُه وَخَلِيلُه أَرْسَلَهُ وَالشَيْطَانُ قَد الشَيَحُودَة عَلَى جَمِيع الآنام ، وَنَصَب في مَيَادِن الله الله عَلَيْه وَعَلَى آله الذَي أَنْ مَا الله أَنْهُ عَلَيْه وَعَلَى آله الذَي أَنْ أَنْ الله عَلَيْه وَعَلَى آله الذَي أَنْ الله عَلَيْه وَعَلَى آله الذَي أَنْ الله عَلَيْه وَعَلَى آله الذَي أَنْهُ عَلَيْه وَعَلَى آله الذَي أَنْهُ مَا أَنْهُ عَلَيْه وَعَلَى آله الذَي أَنْهُ عَلَيْه وَعَلَى آله الذَي أَنْهُ وَاللّه الشَّرِكُ أَنْهُ الله أَنْهُ عَلَيْه وَعَلَى آله الذَي أَنْهُ مَا فَالله أَنْهُ عَلَيْه وَعَلَى آله الذَي أَنْهُ الشَوا الشَرْكُ أَوْلُولُه الشَّرُه مَن الله عَلَيْه وَعَلَى آله الذِينَ أَصْعُوا الشَرَاء الشَاه الشَرَاه الشَّر عَلَى الشَاه عَلَيْه وَعَلَى آله الله الشَرَاء أَنْهُ الله أَنْهُ الله الشَرَاء المُنْه المُعْونِه الشَاه الشَرَاء المُنْه وَالله الشَرَاه الشَاه الشَاه الشَرَاء المُنْه الشَاه الشَرَاء المُولَ الشَرَاء الشَاه الشَرَاء الشَاه الشَرَاء الشَاه الشَرَاء الشَاه الشَاه الشَاه الْهُ الله الله الشَرَاء المُدَاه الشَاه الشَرَاء المُعَواء المُعَا

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ هٰذَا مَوْسَمُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فَارْبَحُوهِ ، وَهٰذَا بَابُ النَّوْبَةَ عُرضَ عَلَيْكُمُ \* فَافْتَحُوه ، وَلاَ تُضَيِّمُوا هٰذه الْأَوْفَاتِ فَتَعَدْدُمُوا حَيْثُ لاَ يَنْفَعُ النَّدَم ، وَإِذَا ضَيَّمْتُمُوهَا فَأْتُمُ لَنَبْرِهَة أَضَيَّم عَالَّمُ النَّدَم ، وَإِذَا ضَيَّمْتُمُوهَا فَأَتُم لَنَامِهُ لَعَبْرُهَة أَصْبَع ، هَا أَتُم فَى شَهْرُ مُحَرَّم الخُرام فَاجْتَلْبُوا فيه مَا حَرَّمَ الله ،

وَأَخَاهُوا النَّيَّةَ فَى جَمِيعَ أَمْمَالِكُمْ ، وَأَذُوا مَا وَجَبَ عَلَيْكُمْ مَنَ الزَّكَاةَ ، وَأَنْدَلُ وَتُكِيَّرُهَا ، وَتُنَتَّى الْأَرْزَاقَ وَتُكِيَّرُهَا ، وَتُنَتَّى الْأَرْزَاقَ وَتُكِيَّرُهَا ، وَتُنتَّى الْأَمْوَالَ وَتُكَلِّرُهَا .

قَالَ اللهُ تَعَانَى زَجْراً لما يَعِبِهَا إِذْ غَرَّهُمْ غَرُورُهُمْ ( بَوْمَ يُمْمَى عَلَيْهَا فَى نَارِ جَهَّى فَدَيْ وَهُ وَهُ وَهُ مُورُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ) وَمَنْ أَدَّى مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ كَانَ مَنَ الْفَارِّنَ بِرَضَا الْإِلّه ، وَمَنْ قَامَ هُ وَجَنْ بِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّيَامِ ، قَانِّهُ بَوْمَ الْقيَامَة في دَارِ السَّلاَم ، فَيْ يَعْ وَمَنْ فَلَارَ عَلَى النَّهِ مِنَ الصَّيَامِ ، قَانِّهُ بَوْمَ الْقيَامَة في دَارِ السَّلاَم ، وَمَنْ فَلَارَ عَلَى النَّهُ مِنْ الصَّلَةِ وَلَمْ يَعْجَ إِنْ كَانَ مِلْيًا ، فَإِنْ شَاءَ مَاتَ يَهُودِينًا أَوْ نَصْرَ انبَا ، وَمَنْ كَانَ ذَا فَدُرَة وَمَنَعَ الرَّكَاة مِنَ الْإِخْرَاجِ ، مُنعَ الْبَرَكَة مِنْ رَدْقِهِ وَلَيْسَ لَهُ في أَعْمَالِ الصَّالِينَ مَنهاج ، كَيْنَ بَعْدَرُ عَلَى الْبَرَكَة مِنْ رَدْقِهِ وَلَيْسَ لَهُ في أَعْمَالِ الصَّالِينَ مَنْهَاج ، كَيْنَ بَعْدَرُ عَلَى الْبَرَكَة مَنْ رَدْقِهِ وَلَيْسَ لَهُ في أَعْمَالِ الصَّالِينَ مَنْهَاج ، كَيْنَ بَعْدَرُ عَلَى الْمُرَكِّةَ مَنْ رَدْقِ وَلَيْسَ لَهُ في أَعْمَالِ الصَّالِينَ مَنْهَاج ، كَيْنَ بَعْدَرُ عَلَى الْمُعَلِّقُ وَلَيْسَ مُعْلَالْهُ وَعَلَى الْمُعَلِّقُ وَلَيْسَ الْمُولُونَ الْفَعَلُ الْمُقَلِقُ وَعَانَبَ عَبْدَهُ وَلَيْسَ الْمُولِينَ وَقَالَ لَهُ عَبْدَى أَمَا وَعَانَبَ عَبْدَهُ وَلَيْسَ الْمُولِينَ وَعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ وَمَا الْمُعْلِقُ وَعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ وَمَعَ ذَلِكَ أَكُونَ النَّاطِنُ النَّاطِرِ اللْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَمُعَ ذَلِكَ أَكْفِيلُ الْمُؤْلُ النَّاطُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ النَّاطُولُ الْمُؤْلُ النَّافِلُ الْمُؤْلُ النَّامُ وَمُعَ ذَلِكُ أَعْلِكُ الْمُؤْلُ النَّاطُولُ النَّاطُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ النَّاطُولُ الْمُؤْلُ النَّاطُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُ النَّاطُولُ الْمُؤْلِقُ النَّامُ وَالَعُ الْمُؤْلُ النَّاطُولُ الْمُؤْلُ النَّالِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ النَّاطُولُ الْمُؤْلُولُ النَّالِي الْمُؤْلُ النَّاطُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ النَّاطُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

إِلَيْكَ ، فَدَكُمْ نِعْمَةً سُفْتُهَا إِلَيْكَ ، أَمَا حَنَّذَتُ عَلَيْكَ الْآبَوَيْنَ ، أَمَا حَنَّذَتُ عَلَيْكَ الْآبَوَيْنَ ، أَنْ أَمَا أَجْرَانِي مِنْكَ بَا عاصى ، أَنْ جَاهَرْتَنَى بِالنَّوَاصِ ، وَمَا خَشْيَتَ يَوْمًا يُوْخَذُ فيهِ بِالنَّوَاصِ ، جَاهَرْتَنَى بِالنَّوَاصِ ، أَمَا قَرَأْتَ مَا فَى النَّكِمَابِ الْمَكْنُونِ ( الْيَوْمَ تُجُزَوْنَ مَا كُنْتُمُ فَمَا لَوْنَ مَا كُنْتُمُ فَمَالُونَ ) فَيُنَكِّمُ رَأْسَهُ ذَلِيلاً كَثْيِباً ، فَيْمَالُ لَهُ (اقْرَأُ كِنَابِكَ كَنَى مَمْمَلُونَ ) فَيُمَا لَكُ النَّهُ وَلَاللَهُ حَقَّ نَقُوا الله حَقَّ نَقُواهُ ، وَرَاقِبُوهُ بِينَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ) فَاتَقُوا اللهَ حَقَّ نَقُواهُ ، وَرَاقِبُوهُ مَمْ النَّبَهُ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْمَهُ مُ وَيَرَاهُ .

جَا؛ في الخُديث الشَّريف عَنِ النَّبِيُّ وَيَالِيَّهُ أَنَّهُ قَالَ مَانَكُ مَالَكُ مَالَكُ مَالَكُ مَالَكُ مَالَكُ مَالَكُ فَي النَّوْسَط .

## الخطبة الرابعة لشهر محرم وللحج الشريف

الخُدْدُ للهِ الذي سَهِّلَ الطَّرِيقِ لِزِيَارَةِ الْبَيْتِ الْعَتَيْقِ لِمَنْ أَخْلَصَ اللهِ فِي السَّفَرِ وَالإِقَامَةِ ، وَنَغَرَ لِمَنْ حَجَّهُ أَوْ زَارَهُ خَطَايَاهُ وَأُوزَارَهِ وَبَدُّلَ بِالنَّسِنَاتِ ذُنُوبَهُ وَآثَامَهُ ، فَكُمْ غَفَرَ ذُنُوبًا وَطَهِّرَ قُلُوبًا وَجَمَّلُهُمْ مِنَ الْآمِنِينَ الْنَازِينَ بَوْمَ القيامَه ، حَلُّوا مِنْ الحَرَم بِسَاحَةُ وَجَمَّلُهُمْ مِنَ الْآمِنِينَ الْنَازِينَ بَوْمَ القيامَة ، حَلُّوا مِنْ الحَرَم بِسَاحَةُ الْكَرَم فَنَازُ لَا بِاللَّفُنْرَةُ وَنَالَ كُلُّ أَحَدُ مُنْهُمْ مَرَامَة ، وَطَابَ لَهُمْ الْرَقْقُ وَالصَّفَا وَقَازُوا بِزِيَارَةً أَفْضَل الْوَقْتُ وَصَفَا حِينَ سَمَوْا بَيْنَ الْمَرْوَة وَالصَّفَا وَقَازُوا بِزِيَارَةً أَفْضَل الْوَقْتُ وَصَفَا حَينَ سَمَوْا بَيْنَ الْمَرْوَة وَالصَّفَا وَقَازُوا بِزِيَارَةً أَفْضَل

الْهَالِمِنْ عَرُوسِ الْقَيَامَة ، ثُمُّ عَادُوا وَقَدِ اسْتَفَادُوا وَهَا ثُمْ قَدْ وَصَلُوا اللّهَ أَوْطَائِمَ بِالْاَمْنِ وَالسَّلَامِة ، فَسُبْحَانَ مَنْ وَفَّى مَنْ أَرَادَ مِنَ الْكَامِ لِيَارَة الْبَيْتِ الحُرّامِ فَفَازَ بِالْفَصْلِ وَالْمَكْرَامَة أُخَدُهُ خَدْ مَنْ الْاَفْضَلِ وَالْمَكْرَامَة أُخَدُهُ خَدْ مَنْ الْحُلَصَ فَهِ حَجَّهُ وَمَزَجَ بصدق الْيَنْيِنِ صَلاَتَهُ وَصَيَامَة ، وَأَثْمَدُ أَنْ لَا إِلّهَ إِلاَّ اللهُ وَخَدَهُ لاَثَرِبِكَ لَهُ شَهَادَةً أَدَّخِرُهَا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة ، وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَا الْعَنْدِ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لاَثَرَ وَكُولُهُ سَيِّدُ بني تَهَامَة ، أَرْسَلَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَا لَهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَشَرِّفَ اللهُ مَنْ وَشَرِّفَ اللهُ مَا اللهُ مَنْ وَشَرِّفَ اللهُ مَنْ وَكُمْ وَكُلُونُ اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَكُمْ اللهُ وَكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ أَولَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ أَولَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ أَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ أَولَى اللهُ وَاللّهُ مَل وَالْمَرَامَة ، صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهُ أُولَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهُ أُولِى الْفَضْلُ وَالْمَرَامِ وَالْمَامَة ، صَلّى اللهُ عَلْهُ وَعَلَى آلهُ أَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلهُ أَولَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلهُ أَلْهُ اللهُ الله

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ اتَّنُوا اللّهَ فَإِنَّ التَّقُوى الْفَلُوب مَرَاهم ، وَلاَ تَفْتُوا بِالدُّنِيَا فَإِنَّهَا النَّهَا مُ مَتَى تَقُومُ بَحْقُوفِ الْإِسْلاَم خَوْفا مِن اللهِ وَحَذَراً مِنْ سَطَوَاتِهِ ، وَيَا أَيُّهَا الْمُوْمِنُ مَتَى تَقُومُ الْإِسْلاَم خَوْفا مِن اللهِ وَحَذَراً مِنْ سَطَوَاتِهِ ، وَيَا أَيُّهَا الْمُوْمِنُ مَتَى تَقُومُ الْإِيمَان بأَمَانَاته ، وَيَا أَيُّهَا الْمُحْسِنُ إِنَّ حَسَنَائِكَ مِنَ اللهِ فَأَيْنَ شَكُمُ حَسَنَائِهِ ، وَيَا أَيُّهَا الْمُرَكِّى إِنَّ جَمِيعَ مَالِكَ وَوُجُودَكَ مِنْ بَعْضِ شَكِمُ حَسَنَائِهِ ، وَيَا أَيُّهَا اللّهَ لَيْ إِنَّ جَمِيعَ مَالِكَ وَوُجُودَكَ مِنْ بَعْضِ تَنْفُلَاتِهِ ، وَيَا أَيُّهَا اللّهَ لِي إِنَّا جَمِيعَ مَالِكَ وَوُجُودَكَ مِنْ بَعْضِ تَنْفُلَاتِهِ ، وَيَا أَيُّهَا اللّهَ لِي لَا يَعْمَ مَا أَدَّبْتَ رَكْمَةً مِنْ رَكَمَانِه وَلا مِنْ اللّهِ فَأَيْنَ شُكُمُ اللّهُ مَا أَدَّبْتَ رَكُمة مِنْ رَكَمَانِه وَلا مَالِهِ فَا أَيْهَا الْمُعَلِّى اللّهِ فَأَيْنَ شَكْرُهُ مَنْ سَجَدَةً مِنْ مَنْ سَجَدَاتُهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَالْمُ اللّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيْكُ اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِّى الْمُعْلِى الْمُعَلِّى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

(الحديث) قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ﴿ الْحَجُّ الْمَرُورُ لَيْسَ لَهُ الْحَرَادِ إِلاَّ الجَلِّنَةُ ﴾ وقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ﴿ مَنْ حَجَّ وَلَمْ بَرْ فُثُ سَحَرَادِ إِلاَّ الجَلِّنَةُ ﴾ وقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ﴿ مَنْ حَجَّ وَلَمْ بَرْ فُثُ سَوَا \* بَفْشُنْ خَرَجَ مِنْ ذُنُو بِهِ كَيْوْمَ وَلَدَرْمُ أَمُّهُ ﴾ .

## الخطبة الاولى لشهر صفر

الخَمْدُ فِيهُ الْبَمِدِ فِي قُرْبِهِ ، الْنَرِيبِ فِي بُعْدِهِ ، الْتَمَالَى فِي جَدِّه ، عَنْ هَزْلُ الْقَوْلُ وَجَدُّه ، الْمُقَدِّسُ فِي رَفيعٍ تَجْدِهِ ، عَنْ حَدُّه وَعَدُّه، الَّذِي أُوْجَدَ مَا كَانَ عَدَمًا ، وَأُوْدَعَ كُلُّ مَوْجُود حَكَمًا ، وَجَعَلَ اَلْمَعْلَ حَكُمًا يُمَمِّيرُ الشَّيْءَ وَصَدُّه ، وَأَنْهُمهُ بَمَا عَلَّمَهُ وَأَنْهُمَهُ فَعَلَمَ صَابَهُ مِنْ شَهْده ، فَمَنْ فَكُرَّ بِصَحِيحٍ قَصْدِه ، وَنَظَرَ بَتُو فِي رُشْده ، عَنْمَ أَنَّ كُلَّ تَخْلُوق مَوْثُوقٌ في قَبْضَيْ شَقَائِهِ وَسَمْده ، مَرْ زُوقٌ مِنْ خَزَائِن نَمَهِ وَرِنْده (مَايَهُتَحِ اللهُ للنَّاسِ مِنْ رَحْمَة وَفَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسْكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدُه ﴾ أَخْمَدُهُ كَمَا إَمْرَنَا بَحَمْدُه حَمْدًا يَزِيدُنَا مِنْ نَعَمه وَرِفْده ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ﴿ فَلُهُ وَخَدَهُ لَا شَرِبِكَ لَهُ شَهَادَةً خَتَّمَهَا عَلَى أَهْلِ طَاعَته ِ وَوُدِّه ، وَخَتَمَهَا عَلَى مَنْ خَالَفَهُ كَإِبْلِيسَ وَجُعْدُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدٌ نَا تُحَمَّدُا عَبْدُهُ وَرَسُولُه عَرُوسُ الْخَلاَئِق وَوَاسِطَةُ عَذْهُ ، أَرْسَلَهُ وَقَدْ بَلَغَ الشَّيْطَانُ منَ الْانَامِ عَابَةَ قَصْدِهِ، وَذَالَ مِنْ الْعَبَادَاتِ شدَّةَ رُشْدِهِ، فَلَمْ يَزَلُ بُجُلِدِلُ بِالْلَحِجِ إِنْبَالِيْهَ مَنْ أَقَامَ عَلَى جَحْده ، وَيُجَالِدُ مَنْ عَانَدَ بِعَنْهِ عَلَيْهِ مُ خَدِّه ، حَتَّى طَلَعَتْ شَمْسُ الْإِيمَان فِي أَنْق وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى مَن اتَّبُعَ الْهُدَى مِنْ بَعْده،

مَلَاةً وَسَلاَمًا يَنَالُ مِمَا الْعَبْدُ فِي الآخِرَةُ مَا يُؤَمِّلُهُ مِنْ قَعَدِهِ .

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ مَن احْتَمَلَ بَجَمْعِ المَّال وَاعْقَنَى ، وَاتَّخَذَ الادِّخَارَ ــ خَشْيَةَ الافْتَقَارِ فِي اللَّيْلِ وَالمَّهَارِ دَيْدَنَّا ، وَاشْتَغَلَّ عَنِ الْخُقُوقِ بِالْمُتُوقِ وَالْحَلْمَا ، وَاسْتَعْذَبَ فَى تَحْصِيلُهُ مَا يُحَصِّلُ مِنْ تَعَبُ وَعَمَا ، كَيْنَ لاَ يَمْتَرُ ۚ بَنْ كَانَ قَبْلَهُ ۚ أَوْفَرَ جُنُوهَا وَأَكْثَرَ وُفُودًا وَأَنْخَرَ ۗ أَسْهَاء وَ كُنَّى ، إِذْ دَهَمَهُ المَوْتُ فَأَمْسَى لاَ يَمْلُكُ مِنْ مَالِه دَانِقًا وَلَمْ يُصِبُ مَنْ تَجْمُوع مَا خَلَّفَهُ مُطْلَقًا إِلاَّ كَفَنَا ، كَانَ قَلَى دينه مُوْ يَمَنَّا كَفِينَ جَعَلَ دِينَهُ مُمْهَنَا ، أَمْسَى وَأَصْبَحَ فِي مُلَّدِه بِمَا كَسَبَتْ يَدَاه مُرْ يَهِنَا ، وَعَادَتْ لَهُ الْقُبُورُ الْمُهَدَّةُ بَعْدَ الْفُصُورِ الْمُسَيَّدَةُ عَلَى تَمَرُ الْآحْمَابِ سَكُناً ، وَصَارَتْ أُولاَدُهُ الصَّفَارُ بَعْدَ الْعَزُّ وَالافْتَخَار فِي الذُّلُّ يَقُرُلُونَ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ، وَنساؤُهُ مَنْ ۖ بَمْدُه أَصْبَحْنَ طَوَالَىٰ وَكُلُّمَا تَذَكُّرْنَ الْعَوَائِن تَوَلُّوا وَأَعْيِمُمْ تَفِيضُ منَ الدُّمْعِ خَزَنًّا ، وَإِمَاؤُهُ منْ بَعْدُه عُدْنَ عَوَاتِقَ يَشْتَوْ دَبْنَ الْحَلِيَاةَ زَمَنَا فَزَمَنَا ، فَهَذْه حَالَةُ الدُّنْيَا فَلاَ تَسَكُنْ بِهَا مَفْرُوراً وَسنَا ، فَكُمْ أُخْلَىالَمَوْتُ مِنْ رُوحٍ بَدَنَا ، فَلَوْ تَمَلَمُ البِّهَا ثُمُ شَدَّةً المَوْتُوعُصَّتَهُ لمَا وَجَدَنَا جَمَا شَمْنَا وَلَا سِمْنَا ، فَانْقُوا اللَّهَ ۖ وَنَمَرَّا بُوا إِلَيْهِ بِأَدَاءِ مَا انْتَرَضَهُ ۖ عَلَينا لنَبلُغُ من جَزيل نَضله مَا لَيسَ لَنَا عَهُ عَنِي ، حُكِيَ أَنَّ

رَجُلاً جَمَعَ مَا لا كَثيراً حَتَّى لَمْ بَدَعْ صَنْفًا مِنَ الْمَالِ إِلاَّ انْخَذَهُ ثُمَّ بَنَى لَهُ وَصَراً وَجَمَلَ عَلَيْهِ حُجَّابًا وَحُرَّامًا ثُمَّ صَنَعَ لأَهْلِهِ طَمَامًا وَجَلَّسَ عَلَى كُوْسِيِّهُ وَهُمْ يَأْكُلُونَ وَقَالَ مَانَفُنُ جَمَّعَى كَثِيراً فَقَدْ جَمْتُ لَكِ مَا يَكُفيكِ فَمَا اسْتَتَمَّ كَلاَمَهُ حَتَّى أَقْبَلَ رَجُل عَلَيْهِ خَلْقَان من الثِّياب فَقَرَعَ الْبَابَ بِشِدَّةٍ فَوَثَبَ إِلَيْهِ الْخُرَّاسُ وَالْفِلْمَانُ وَقَالُوا لَهُ مَا شَأْنُكَ وَمَا تُرِيدُ فَقَالَ لَهُمُ ادْعُوا مَو لا كُمْ فَقَالُوا لَهُ إِلَى مِثْلَكَ مَو لا لَا مَا يَخْرُجُ قَالَ نَمَمْ ثُمُّ أَخْبَرُوا مَوْ لاَهُمْ بِذَاكَ فَقَالَ هَلاَّ فَمَاتُمْ بِهِ وَفَمَاتُمُ فَقَرَعَ الْبَابَ قَرْعَةً أَشَدٌ مِنَ الْأُولَى فَوَتَبَ إِلَيْهِ الْخُرَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ إِنِّي مَلَكُ الموت فَلَمَّا سَمِمُوا كَلاَمَهُ ارْتَمَدَتْ فَرَائِصُهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَو لاَتُمْ فُولُوا لَهُ بَدْخُلُ وَتُولُوا لَهُ تَوْلاً لَيُّنَّا فَدَخَلَ عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتُ وَقَالَ لَهُ اصْنَعْ بَمَالِكَ مَا أَنْتَ صَانَعٌ فَإِنِّي لَسْتُ بِخَارِجٍ عَنْكَ حَتَّى أَقْبِضَ رُوحَكَ فَأَصَرَ عَمَالِهِ فَأَحْضَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَمَنَكَ اللهُ مِنْ مَالِ أَشْفَلْتَنَّي عَنْ عَبَادَةِ رَبِّي فَأَنْهَاتَى اللهُ المَال وَقَالَ تَسُبُّني وَبِي جَلَسْتَ تَجَالِسَ المُلُوكُ وَبِي فَعَلْتَ وَفَعَلْتَ وَكُنْتَ تَنْفَقِي فَطُرُق الشَّرِّ فَلَا أَمْقَنِعُ فَلَوْ أَفْفَتْنَى في طُرُقِ الْخَيْرِ لَنَفَعَتُكَ الْيَوْم ثُمَّ قَبَضَ مَلَكُ المَوْت رُوحَهُ فَخَرٌّ مَيِّنًا ۚ. وَأَنْفَوُا مِّأْرَزَقْنَا كُمْ مَنْ فَبْلِ أَنْ بِأَتِي أَحَدَكُمُ المَوْتُ **(Y)** 

إلى آخر السورة . قال عَلَيْدِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَنَى بِالمَوْتِ وَاعِظاً وَكَنَى بِالْمَوْتِ وَاعِظاً وَكَنَى بِالْمَوْتِ وَاعِظاً

# ﴿ الحطبة الثانية لشهر صفر ﴾

اتخفد ألله الذي لم يزّل واحداً أحداً . فرداً وثراً صَمداً . إِلَمْ عَمّا لَكُ مَمْ وَالْ عَمُوداً مُوحِداً مُوحِداً عَمداً . عَلَيْ كَبراً عَنيًا قدراً مُهَزّها مُعَجداً . ليس مَعْبُوداً مُحبُوداً مُوحِد وَضَلَّ وَاعْتَدَى . لا يُسكينه وَهمْ وَلا يَكُتنينه كُلُّ مَن كُمْر وَفَجَر وَضَلَّ وَاعْتَدَى . لا يُسكينه وَهمْ وَلا يَكُتنينه مَا خَني فَهمْ وَلا يَسكنينه وَهمْ وَلا يَسكنينه وَهمْ وَلا يَسكنينه وَمَا خَلِق فَهمْ وَلا يَسكنينه وَلا يَسكنينه وَهمْ وَلا يَسكنينه وَمَا خَلَق فَهمْ وَلا يَسكنينه وَمَا بَدَا . وهمو القاهر فَوق عِباده لا مَلْجاً منه أيالاً إليه مُعَال مَن يَعِد أَحد من دُونِه مُلْتَحَداً . الله لا إلا الله والا مُور له الا مُعل المُستى أن يَعِد أَحد من دُونِه مُلْتَحَداً . الله لا الله والمتقام في سلك من اهتدى . أخذه وأخذه وأخذه وأغتص بو مُتوكك الله شهادة أحده ما لله وأسماء أن لا إله إلا الله وخده لا سَريك له شهادة أخذها للهوز والنّجاه مدن وأسماء أن لا إله إلا الله وخده لا سَريك له شهادة أتَّخذها للهوز والنّجاه مدن والمحمودين وسَاه مُحَدداً عبده وأختاره عبداً اللهوز والنّجاة مدن والمحمودين وسَاه مُحَمّداً . والمُعتفرة وأمّته وأمّته مناه منه والمُعتفرة والمُ

بِأَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ وَكَانَ فِي الْعِبَادَةِ مُجْتَهِدًا . وَفَضَّلَهُ عَلَى الْانْدِيَاء بَأْمُورَ مِنْهَا أَنْ جَمَلَ لَهُ الْارْضَ طَهُوراً وَمَسْجِداً ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ أُولَى الْفَصْلِ وَالْمُدَى ، وَأَدِمْ ذَلِكَ التَّصْعِيفَ سَرْمَداً كُلُّمَا تَمَاقَبَ الجُّدِيدَانْ فَأَقْبَلَ ظَلاَّمُ اللَّيْلِ وَأَتْبَعَهُ ضِياء النَّهَارِ وَبَدَا. ﴿ أَيُّهَا النَّاسِ ﴾ طَالَتْ مُدَّةُ إِعْرَاضَكُمْ وَلاَّ بُدًّ مِنْ عَرْضِكُمْ عَدًا ، وَصَالَتْ عَلَيْكُم أَغْرَاضُكُم فَأُورَةَ تَكُمُ الرَّدَا ، وَآلَتْ بَكُمُ أَخْطَارُ أَمْرَاضِكُمُ ۚ إِلَىٰ مَوْتِ الْقُلُوبِ وَكَانَتِ الشَّهَوَاتُ مُبْقَدًا ، قَرُبَ لَكُمْ مُنَاكُمْ فَكَانَ لَكُمْ عَنْ الله مُبغيدًا ، مَاقَامَ خَظُ مَذْمُومٌ بِعَبْد إِلاَّ كَانَ لَهُ عَنْ الطَّاعَاتْ مُقَمْدًا ، وَمَا اسْتَحْكُمَ الْهُوَى عَلَى عَبْد إِلاَّ كَأَنَ لِمَاقِبَةِ قَلْبِهِ مُفْسِدًا ، كُمْ مَنْ قَدَمِ أَصْبَحَ مِنْ نَصَبِ السَّمَى فِي الدُّنْيَا عَنِ الآخِرَة مُقْمَدًا ، وَكُمْ مِنْ وَجُهُ أَصْبَحَ مِنْ عَمَلِ الدُّنُوبِ مُسُوَّدًا ، فَيَا مَرْضَى الدُّنُوبِ تَدَاوُوا بِالتَّوْبَةِ لَمَلَّ أَنْ بَمُودَ الشُّفَاء منْ حَيْثُ بَدَا وَيَا مَو نَى الْقُلُوبِ لَيْسَ الْإِحْيَاءِ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ مُسْتَبْعَدًا ، كُمْ أَخْياً اللهُ قَلْبًا بِالإِيمَانِ بَعْدَ أَنْ كَانَ فِي قَبْرِ الْكُفْرِ مُلْحَدًا، وَ كُمْ أَوْجَدَ قَلْبًا بِالْمُرْفَانِ بَعْدَ أَنْ كَانَ فِي حُفْرَةُ الْسَكُفُرْ مُوسَّدًا ، وَكُمْ عَمَّرَ قَلْبًا بِالإِيقَانِ بَمْدَ أَنْ مَزَّقَتُهُ الشُّكُوكُ وَظَنَّ أَنَّهُ أَنْ يَعُودَ أَبَداً ، وكُمْ نَوَّرَ قَلْبًا وَأَوْجَبَ له في جوارتُو بهِ عَيْشًا رَغَداً ،

بَامَيْتَ الْقَلْبِ الذِ بَمَنْ بِحَنِي الْمُو بَى وَيُدَاوِي مِنَ الْاَسْوَى ، وَبَامَكْسُورَ الْمِيَّةِ عُذَ بَمَنْ يَجْبُرُ الْسَكَسِيرَ وَيَشْنِي مِنَ الْبَلْوَى ، لَيْشَكُمْ لَو احْتَمَيْمُ الْمُوبِيَةِ الْاَسْقَامِ وَلَيْشَكُمْ لَو احْتَمَيْمُ لَالْمُوبِيَّ الْمُعْلَمِ ، أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ رَبِّنَا لِلاَحْرَةِ ، بَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَال وَلاَ بَنُونَ للاَّذِي بِالْمُطَامِ ، أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلُ رَبِّنَا لللَّهِ الْمَلْكِ الْمُعْلَمِ ، أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلُ رَبِّنَا اللَّهُ الْمَلْكِ اللَّهُ الْمَلْمِ ، فَي مُحْكَمَ كَلَامِهِ الْقَدْيَمِ ، يَوْمَ لاَ يَنْفُعُ مَال وَلاَ بَنُونَ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَقْلُوبِ السَّلِيمَةَ أُولُهَا فِي الْقَلُوبِ السَّلِيمَةَ أُولُهَا اللَّهُ مِن الْقُولِ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ الللْهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُ

﴿ الحَمْلِيةُ النَّالِئَةُ لَشَهْرُ صَغْرٍ ﴾

اَخُمْدُ لَٰهِ الَّذِي لَاَمَا نِعَ لِمَا أَعْطَى وَلاَ مَعْطَى لِمَا مَنَع ، وَلاَ دَافَعَ لِمَا قَضَى وَلاَ قَاضِى لَا دَفَعَ ، وَلاَ قَاطِعَ لَا وَصَلَ وَلاَ وَاصِلَ لِمَا تقطّع ، وَلاَ رَافِع لمَا خَفَضَ وَلاَ خافضَ لَمَا رَفَع ، فَسُبْحَانَ مَنْ قَدَّمُ رَزَّفِهُ مِيْنَ خَلْقه فَكُلُّ بِمَا قُدَى لَهُ قَنَع وَلَهُ فَ كُلُّ شَيْء آيَةٌ تَدُلُ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ أَحَدٌ فَرَدٌ صَمَدٌ فَمَا وَحَدَهُ مُوحَدُّ إِلاَ عَزَّ وَارْتَفَع ، عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ أَفَة سَخَرً لَكُم مَا فَى الْارْضِ وَالْفَلْتُ تَجْرى فَى الْبَحْرِ بَاللَّهُ مَرِ وَيُسُلِثُ السَّبَاء أَنْ تَقَع ، أَحَدُهُ مَدْدَ مَنْ زَرَع لِدَارِ الْبَقَاء فَيَحَدَد مَا زَرَع وَأَشْهِدُ أَنْ لاَ إِلاَ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَة فَعَدَد مَنْ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَة مَنْ شَهِدَهَا بالْإِخْلَاصِ فَازَ بالخَلاص بَوْمَ الْهَوْلِ وَالْفَرَع ، وَأَشْهِدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَة مَنْ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَة مَنْ شَهُ لَا اللهُ وَحَدَه مَا الزَّهُ فَلَا اللهُ وَالْفَرَ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَسَلَم عَلَى اللهُ وَسَلَم عَلَيْه وَعَلَى آلِهِ وَالْمَا اللسَّعْدِ وَلَعَ مَوْدُ اللهُ وَسَلَم عَلَى الله وَسَلَم عَلَى الله وَسَلَم عَلَى الله وَعَلَى آلِه مَا لَه وَسَلَم عَلَى الله وَعَلَى آلِه وَالْمَا لَالسَّه مَا فَا لَه وَالله وَالله وَالله وَالمَا الله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالَه وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله وال

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ إِنَّ قُوَارِعَ الْآيَامِ خَاطِبَةٌ فَهَلُ أَذُنَ لِمِظَانِهَا وَاعِيةً وَهَلُ أَذُنَ لِمِظَانِهَا وَاعِيةً وَهَلُ فَهَلُ اللَّهُ فَهَلُ اللَّهُ فَهَلُ اللَّهُ فَهَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِلَّ اللْمُعِلَى الللْمُولُ اللللْمُولِ اللْمُعَلِّلَةُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

مَات ، أَيْنَ الآبَاءِ الْاكَارِ ، أَيْنَ الْابْنَاءِ الْأَصَاغِرِ ، أَيْنَ الْخُلْبِطُ ۗ وَالْمَاشِرِ ، أَيْنَ الْمُعِينُ وَالْمُظَاهِرِ ، عَثَرَتْ وَالله بِهِمُ الْجُدُودُ الْعَوَاثِرِ ، وَأَبَادَتُهُمُ السُّنُونَ الْغَوَابِرِ وَيَتَرَتْ أَعْمَالَهُمُ الخَّادِثَاتُ الْبَوَاتِرِ ، وَاخْتَطَفَتْهُمُ مِنَ الْمَنُونَ عُقْبَانٌ كُو اصر ، فَذَوَتُ مِنْ شُبَّانِهِمُ الْأَغْصَانُ النَّوَاضِر ، وَخَلَتْ مَنْ شُيُوخِهِمْ الْشَاهِدُ وَالْحَاضِر ، وَعَدَمَتْ مِنْ أَجْسَامِهِمْ تَلْكَ الْجُواهِرِ ، وَطُفْنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمُ الْأَنْوَارُ الزَّوَاهِرِ ، وَابْقَلَمَتْهُمُ الْخُفَرُ وَالْقَابِرِ ، إِلَى بَوْمَ تُبْلَى السَّرَارُ ، فَلَوْ كَشَفْتُهُمْ عَنْهُمْ أَغْطَيَةَ الْأَجْدَاثِ بَعْدَ نَيْلَةَ بْنِ أَوْ ثَلَاث لَرَأَيْتُمُ أَهْوَ الاَّ هَا ثُلَّةَ ، وَالْأَحْدَاقَ عَلَى الْخُدُودِ سَا ثُلَّة ، وَالْأَنْوَ انَ مَنْ ضِيقٍ اللُّهُودِ حَائِلًا، وَهُوامٌ الْأَرْضِ فِي نَوَاءِمِ الْأَبْدَانِ جَائِلُه ، يُنْكُرُهُا مَنْ كَانَ لَهَا عَارِفًا ، وَيَنْفُرُ مِنْهَا مَنْ لَمْ يَزَلُ لَهَا آلفًا ، رَقَدُوا ف مَضَاجِمَ مُمْ مِهَا دَاخِرُونَ . وَهَدُوا فِي مَصَارِعَ غَمٌّ يَمْضَى إِلَيْهَا الْأُوَّالُونَ وَالْآخِرُون ، وَنَحْنُ وَاللَّهِ الْخَلَمْتِ لِلسَّلَفَ وَالْهَدَفُ للتَّلَفَ وَالْفُرُوعُ أَلَتِي قَطَعَ المَوْتُ أَصُولَهَا وَالْجِذُوعُ أَنَّى قَدَ أَسْرَعَ الدَّهُرُ تَحُويلُهَا وَقَدْ تَسْمَعُونَ الدَّاعِيَةَ بِالْمَويلِ فَكُلٌّ مَنْزِلُ وَسَبِيلٍ حَمًّا لَيْسَ بالْكَذْبِ وَجدًا لَيْسَ باللَّمب، حَنَّى كأنَّ مُنَادِي الخَشْر قَد أَمَر فَيكُمْ " بِالنَّدَا وَمُنعَ أَنْ يُقْبَلَ مِنْكُمُ عُوضًا وَيُسْمَحَ بِالْفِدَا . فَسَمْمًا بني

الأموات لِدَاعَى آ بَائِكُمْ مَمَّاً . وَكُنَى بِالمَوْتِ وَاعِظاً رَلْكِنْ أَيْنَ مَن يَسْمَى . وَعَرَضْنَا جَمَّمَ يَوْمَثْذِ للْسَكَافِرِينَ إِلَى قَوْلِهِ سَمَّا . قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْبِرُ لاَ يَبْلَى وَالدَّنْبُ لاَ يُنْسَى وَالدَّبْنُ لاَ يَموتُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْبِرُ لاَ يَبْلَى وَالدَّنْبُ لاَ يُنْسَى وَالدَّبْنُ لاَ يَموتُ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ اللَّهِ لاَ يَبْلَى وَالدَّنْبُ لاَ يُنْسَى وَالدَّبْنُ لاَ يَموتُ الصَّلاة وَالدَّبْنُ لاَ يَنْسَى وَالدَّبِينُ لِهِ تَكْتَالُ الْمَعْنُ مَا شَيْتَ كَا تَدِينُ تُدَانُ وَبِالْكَيْلِ الَّذِى تَكِيلُ لِهِ تَكْتَالُ جَرَاء وَفَاقًا .

## ﴿ الحطبة الرابعة لصفر ﴾

فَقَلَأُهُ بِالنُّورِ السَّاطِعِ. وَوَضَعَ عَنْهُ وِزْرَهُ وَجَمَلُهُ خَيْرَ مُشَفَّع وَشَافِعِ. وَقَرَنَ ذَكْرَهُ بِذِكْرِهِ فَشَرُفَتْ بِذَلكَ رُوْسُ المَنَائِرُ وَأَعْوَادُ المَنَايِرِ وَقَرَنَ ذَكْرَهُ بِذِكْرِهِ فَشَرُفَتْ بِذَلكَ رُوْسُ المَنَائِرُ وَأَعْوَادُ المَنَايِرِ وَتَحَارِبُ الجُوامِعِ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ الدِّينَ بَايَعُوا بِالنَّفُوسِ وَتَحَارِبُ الجُوامِعِ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ الدِّينَ بَايَعُوا بِالنَّفُوسِ فَرَابِحَ المُشْتَرَى وَالبَائِمِ : كُلَّمَا ذَ كَرَهُمْ ذَاكُو وَأَصْفَى إِلَى شَاعِ مَنَاقِبِهِمْ سَامِع .

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ ما أُسْلَسَ قياد مَنْ كَانَ المُوتُ جَرِيرَه . وَأَمْنَعَ جِنَاب مَنْ أَصْبَحَت التّقُوى مَلَدَاد مَنْ كَانَ هَوَاهُ أَمِيرَه . وَأَمْنَعَ جِنَاب مَنْ أَصْبَحَت التّقُوى ظَهِيرَه ، فَتَأَهِبوا لِوَثَبَاتِ المَنُون . فَإِنَّهَا كَامِنَة لَسَكُم فَى الحَرَكات وَالشّكون . بَيْنَا تَرَى المَرْه مَسْروراً بِثيابه مَنْروراً بإنجابه . مَقْروراً فِي المَنْ اللّه فَى سَمَة اكْنَسَابه . مَستُوراً عَنْهُ مَا خُلَقَ لَهُ مِمَا يُمْرَى به . إذْ سَمَّرَت فيه الأَسْقَامُ شَهَا بها . وَكَدَّرَت لَهُ الأَبَّامُ شَرَابها . وَحَوَّمَتْ عَلَيْه فيهِ الأَسْقَامُ شَهَا بها . وَكَدَّرَت لَهُ الأَبَّامُ شَرَابها . وَحَوَّمَتْ عَلَيْه فيهِ النّبَقَامُ مُنْهُ وَوَفَاعه . وَقَلْ عَنْهُ مَنْهُ وَدِفَاعه . فَأَنْ مَنْهُ وَوَفَاعه . فَأَنْ عَنْهُ مَنْهُ وَدِفَاعه . فَأَمْ . فَ قَطْب هَلاكَ عَلَيْه فَا مُنْه مُ وَقَلْ عَنْهُ مُنْهُ وَوَفَاعه . وَقَلْ عَنْهُ مَنْهُ وَدِفَاعه . فَأَنْ . فَالْمَعْ مَا لَوْ . وَنَفَس غَالِم . فَانْمَهُ وَدِفَاعه . فَأَنْ . فَا أَنْفَلَ مَا مَنْهُ وَوَلَنه وَوَلَاهِ وَأَنْهُ وَوَطَنه وَأَنْه وَمَنْ بانتِزاع رُوحه مِن فَأَمْ . فَوْ المَاعْ وَالنّاس . فَأَنْه مُ السَّابِي السَّدَاق والنّاس . فَأَوْمَا فَالَا هُ حَقْ وَالنّاس . فَأَوْمَا فَالَا هُ حَقْ وَالنّاس . فَأَنْ الله عَلَالُ حَافِر وَالنّاس . فَأَنْهُ بأَماغُو أَوْلاَده . وَالنّاسُ بالسَّيَاق اللّه مُولُولًا فَي وَالنّاسُ بالسَّيَاق الله حَافِر وَالنّاسُ بالسَّيَاق الله عَنْ الله مَا السَّيَاق الله مَا عَلَى اللّه مَا السَّيَاق الله وَاللّه وَاللّ

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ وَلاَ تَـكُونُوا إِنْهُاءَ الْآخِرَةِ وَلاَ تَـكُونُوا إِنْهُاءَ الدُّنِيَا فَإِنَّ كُلَّ أَمِّ يَتُنْبَعُهَا وَلَدُها .

﴿ الحَمْلِةِ الْأُولِي لَمْ يَعِ الْأُولِ ﴾

الخَدْهُ فَي الَّذِي يُنْجِزُ الْحُوَاطِيرَ الْوَافِيةِ ، وَيَحْصُرُ السَّرَارُ

الواهِيةَ ، لاَ تُطْنَى أَنُوَارُه المُتَلَالِيةَ ، وَلاَ تَخْفَى عَلَيه خَائِفَةٌ وَلاَ خَافَيةَ » تَدَكُدَ كُدَ كُتُ لِمَظْمَتِهِ الْجِبَالُ الرَّاسِية، وَتَحَرَّ كُتُ بِرَجْمَتِهِ الدَّرَّةُ الضَّاوِيَة خَلَقَهَا وَرَزَقَهَا وَعَرَّفَهَا بِالسَّبَبِ وَصَرَّفَهَا فِي الطَّلَبِ رَائِحَةً وَعَادِيةً ، يَسمَعُ هُمْهَةً وَجِيبِهَا إِذَا كَانَت خَاشِعَة ، وَيُبْصِرُ تَمْنَعَةَ دَبيبِهَا وَهَى هَلَى الصَّخْرَةُ الصَّلْدَةُ تَحْتَ أَطْبَاقَ رُوَاقَ الدَّاجِيَةُ ، في عَامِض عَامر قَاع الْبِقَاعِ النَّائِيةَ ، تُسَبِّحُ بَحَمْدِه وَتُقَدِّسُ بَمَجْدِهِ وَتَلْنَمِسُ الْخَيْرَات مِن عنده فَيَاوَيْحَ القُلوبِ الْخَالِيَةِ مِن هٰذهِ الخَالَةِ الْحَالِيَةِ ، فَسُبْحَانَ مَن تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبِعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِنْ مَن شَيء إِلاًّ يُسَبِّحُ بَحَمْدِه وَلَهُ فَيْهِ آيَةٌ بَادِيَة وَإِلَى وَحْدَ آنِيتُه هَادِيَة أَحْدُه وَتَحَامِده غَيرُ مَتَنَاهِيَة ، وَأَشَكُّرُه وَنِهَمُهُ عَلَى مَن شَكَرَه مُتَوَاليَة ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَحْده لاَ شَرِيكَ لَه وَلاَ مَثْيِلَ لَه فَيْنَاوِبِه وَلاَ شَدِيهَ لَه فَيُسَاوِيهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي أَرْسَلَهُ بِالدَّعْوَةِ الهادية وَالشَّرِيمَة الصَّافَيَة وَالِلَّةِ البَاقِيَةِ ، وَالعِصْمَةِ الوَّاقِيَة وَالْكَامَّة العَالِيَةِ الْمُكَرَّمَةِ الوَّافِيَةَ عَلَى مَكَارِمِ الْأَمَمِ المَاضِيةِ ، فَجَاهَدَ فِي اللهِ بِعَزِيمةِ مَاضِيَة ، وَسِيرَة رَاضَيَة ، حَتَّى لاَنَت الشَّكَائِم العالية ، وَدَانَت الْحَلَا ثِنَّ لللَّهِ فِي الدَّانِيَةِ وَالْقَاصِيَّةِ ، ثُمِّ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ ﴿ لِيُكَافِينَهُ وَخَبَّرَهُ فَاخْتَارَ البَاقِيَةَ عَلَى الفَانيَة ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ الَّذِينَ من وَالْاُهُمْ

كَانَ مُوَ اللَّهِ وَأَضْحَابِهِ وَهُمْ قُدُورَهُ الفرْقَةِ النَّاجِيَةِ ، صَلاَةً تُصَاءَتُ أُبُورُهَا الزَّاكِةَ النَّامِيَةِ .

(أيمًا النَّاسُ) إِلَى مَنَى أَنْوَارُ التَمَلُ مُنْطَفِئَة وَ عِارُ الأَمَلُ طَأْمِيةً ، وَالْمَوْبُ وَقَلَّ مَن يَتُوبُ أَوْ يَخَافُ بَارِيةً ، حَتَّى كَأَنَّ النَّفُوسَ مُتَوَاصِيةٌ أَنْ تَلْقَى الله وَمِى أَوْ يَخَافُ بَارِيةً ، وَالنَّوَاظِرُ سَاهِيّة ، وَالبّوَاظِنُ وَالظّوَاهِرُ كَامِيّة ، فَا لَمْ مُتَوَاصِيةٌ أَنْ تَلْقَى الله وَمِي عَلَية ، فَا لَا مُتَاهِيّة ، أَلاَ مَوْعِظَةٌ كَامِية ، أَلا مَتْ اللّه مِلْهُ سَاهِيّة ، أَلا مَوْعِظَةٌ وَلا مُتَناهِية ، أَلا مَنْهُ إِلا مُتَاهِية ، أَلا مَنْهُ مَامِية ، أَلا مَنْهُ مَامِية ، أَلا مَوْعِظَة عَلَية مَلْهُ بَاكِية فَي هٰذِهِ القَلُوبِ الصَّادِية ، أَلا مَنْهُ أَلا وَمَنْهُ مَا اللّهَ اللّهَ عَلَية ، أَلا مَنْهُ مَا اللّهَ اللّهَ عَلَي عَلَي هٰذِهِ اللّهُ مُوالِ الفَاوِية ، لَقَدْ أَصْبَحَت الدُّنيا عَلَى حَلّية مَامِية ، وَلَكِنْ أَنْ الآذَانُ الوَاعِيّة . أَمَا اللّهَ اللّهَ كَافِية ، فَلْسَا بِنَفْسَهَا نَاعِيّة ، وَلَكُنْ أَنْ الآذَانُ الوَاعِيّة . أَمَا اللّهَابَنَة كَافِية مَنْهُ مَا اللّهَ بَعْفَ اللّهُ اللّهُ مَنْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْهُ مُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللله

الفَانِيَة ، وَاسَالُوه أَنْ يَحْنَظَ عَلَيْكُمْ فِيهَا الْأَشْمَاعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْعَانِيَة . قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمْ حُبُّ اللَّانِيَا رَأْسُ كُلِّ خَطييَّة وَرَدْكُهَا رَأْسَكُلُّ عِبَادَة .

﴿ الخطبة النانية لربيع الأول ﴾

 ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ الْأَمْرُ عَظِيمٌ وَإِنَّمَا الْفَقْلَةُ عَظِيمَة ، وَالْخَطْبُ جَسيمٌ وَلَكِنِ أَيْنَ الْهِمَمُ الجُسيمَة ، وَالْمَوْتُ حَقٌّ إِذَا حَلَّ حَلَّ الْقُوى. وَالْمَزِيمَةَ ، وَالْمُمُرُمُ إِذَا فَاتَ فَلاَ عُوضَ عَنْهُ وَلاَ قَيْمَة ، فَأَيْنَ الْمُغْتَمَّ لَمُرُهِ الرَّائِحُ بَدَاراً قَبْلَ أَنْ يَمُوت، وَأَيْنَ الْلُنَّزَم لِمَعَلِهِ الصَّالِحِ حذَاراً قَبْلُ أَنْ يَعُوت، وَأَيْنَ النَّادِمِ عَلَى ذَنْبِهِ وَالْمَلُ مَنْسُوح، وَأَيْنَ التَّائِبُ إِلَى رَبِّهِ وَبَابِ التَّوْبَةِ مَفتوحٍ ، وَأَنْ العَارِفُ بِالعَاقِبَةَ بَحُذَرُ مَنْ مَلَامَتِهَا ، وَأَيْنَ الْخَافِفُ مِنْ سُوءِ الْخَانْمَةُ يَعْمَلُ عَلَى سَلَامَتِهَا بِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرَسَ الهَرَمُ قُوْتَةَ ، وَيَخْتَلِى السَّقَمُ صِحَّتَه ، وَيَكْزُم الْرَضُ عَقَلْتَهُ ، فَيُصْبِحُ وَالْأَمْرَاضُ تَقَلَّبُهُ ، وَيَطْلُبُ نَفْسَهُ وِالْأَمْرَاضُ فَلاَ يَجِدُ مَايِطُلُبُهُ ، قَدْ ضَاقَ عَلَيْهِ وَسِيعُ النَّضَاء ، لمَّ أَشْرَفَ عَلَى النُّقْلَةَ مِنْ دَارِ الفَّنَاءِ إِلَى دَارِ القَضَاءِ، إِنْ صَلَّى فَبَعَينَيهِ عَلَى وسَاده، وَإِن أَوْمَأُ فَبَاإِصِبَعِيهِ إِلَى عُوَّاده ، وَمَا عَسَى أَنْ تَنفَهُ الْأَحِبَّا ، أَوْ يُغْنَى عَنْهُ الْأَدْوَاهِ أَوْ يُدَاوِيهِ الْأَطِبَّا ، وَقَدْ أَزَفَ الْقَصَاءِ فَصَارَ الدُّوَاهِ هُوَ الداهِ، هُنَالِكَ بَقَطْعُ مِن الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا الْطَامِعِ، وَيَعْلُمُ عِيَانًا أَنَّ الله هُوَ الضَّارُّ النَّافِعِ، فَمَا بُنُوَسِّلُ إِلاَّ بِهِ إِلَيْهُ، وَلاَ يُهمُّه إِلاَّ الْخُجَلُ مِنْهُ يَوْمَ قُدُومِهِ عَلَيْهِ ، يَرْمَ يَنْذَمُ الْخَلاَئِقُ عَلَى مَاقَدَّمُوا ، يَوْمَ تَظْهُرُ الْحَقَاثَقُ مِنَ الَّذِينَ كَتَمُوا ، يَوْمَ يُهَانِ بِالَّذِينَ تَلَدُّدُوا ا أَوْ تَنَعَمُوا ، يَوْمَ يُمُقَصُّ لِلَّذِينَ ظُلِمُوا مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ، يَوْمَ تَنَقَطَعُ الدَّاعِي الأَسْبَاب، يَوْمَ يَطْرُقُ الْأَسْمَاعَ سَمَاعُ الدَّاعِي الأَسْبَاب، يَوْمَ يَطْرُقُ الْأَسْمَاعَ سَمَاعُ الدَّاعِي الْمُجَاب، اليَوْمَ تَجُزَى كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحَسَاب.

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم مَنِ اشْفَاقَ إِلَى الجُنَّةِ سَارَعَ إِلَى الجُنَّةِ سَارَعَ إِلَى الخَيْرَات وَمَنْ تَرَقَّبَ اللَّوْتِ الْخَيْرَات وَمَنْ تَرَقَّبَ اللَّوْتِ هَانَتْ عَلَيْهِ اللَّهَاتِ . هَانَتْ عَلَيْهِ اللَّهَاتِ .

## ﴿ الحطبة الثالثة لربيع الأول ﴾

الخُمْدُ للهِ الذي رَفَعَ مَنْصِ النَّبُوَّةِ الْفَاخِرَة فِي الدُّنْيَا وَالآخرة أَرْفَعَ مَنْصِ ، وَاخْتَصَ المُصْطَنَى الخُبيبَ بَأُوفَى نَصيب أَرْسَلَهُ خَاتِمًا للْجَمِيعِ فِي شَهْر رَبِيعِ فَيَالَهُ مِنْ رَبِيعِ مُخْصِ ، فيهِ وُلِدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَارَ بِنُورِهِ الْوُجُودَ وَفَيْهِ بُمْتَ لَكَافَة النَّاسِ مِنْ مُحْرِ وَسُود مِنْ مَشْرِق إِلَى مَغْرِ ، وَفِيهِ هَاجَرَ الْهِجْرَة الجُلْمَلَة مِنْ وَسُود مِنْ مَشْرِق إِلَى مَغْرِب ، وَفِيه هَاجَرَ الْهِجْرَة الجُلْمَلَة مِنْ حَرَم مَكَلَّة إِلَى حَرَم بَثْرِب ، وَفِيه دَعَاه مَوْلاه فَلَبُّاه وَعَرَضَ عَلَيْهِ حَرَم مَكَلَّة إِلَى حَرَم بَثْرِب ، وَفِيه دَعَاه مَوْلاه فَلَبُّاه وَعَرَضَ عَلَيْهِ لَوْتَ فَلَمْ يَكُنْ بَاهُ لأَنَّه لَمْ يَرْكُ مُرْضِيًا لَمُولَاه وَلَمْ يَقْفَبْ ، لَوَقِيهِ لَلْهُ وَلَمْ وَلَمْ يَقْفَبْ ، لَكُنْ مُرْضِيًا لَمُولَاه وَلَمْ يَقْفَلْ إِلَى كَافَةً لِللهِ مَنْ أَحَلِه فِرْوَةَ الشَّرَفِ تَحَلَّدُ رَفِيعًا ، وأَرْسَلَه إِلَى كَافَةً لِي كَافَةً مِنْ أَحَلِه فِرْوَة الشَّرَفِ تَحَلَّا رَفِيعًا ، وأَرْسَلَه إِلَى كَافَةً لِي كَافَةً إِلَى فَالْمُ اللْهُ لَا فَالْمُ لَا أَنْ اللْهِ لَا فَالْمُ لِهُ إِلْهُ لِلْهُ إِلَى كَافَةً إِلَى كَافَةً إِلَى كَافَةً إِلَى كَافَةً إِلَاه وَلَهُ الْهُ وَلَى كَافَةً إِلَى كَافَةً إِلَى كَافَةً إِلَى الْهُ لَاهُ إِلَى كَافَةً إِلَيْهُ الْهُ لَاهُ إِلَيْهِ لَاهُ إِلَى كَافَةً إِلَى كَافَةً إِلَى كَافَةً إِلَيْهِ لَوْلِهُ اللْهُ لِلْهُ إِلَى كَافَةً إِلَى كَافَةً إِلَيْهِ الْهُ لَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ لِلْهُ إِلَاهُ إِلَى الْهُ إِلَى الْهُ لَاهُ اللْهُ لِوْلَةً السَّوْلِ اللْهُ لَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلْهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُ

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ إِنَّ اللَّذِى أُوْجَدَ الْوجودَ مِنَ الْقَدَم ، وَقَدْرَ الْحَرَ كَاتَ وَالسَّكَمَاتُ مِنَ الْقَدَم ، أَرْسَلَ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَ الْكُتُبُ فَعَدَلَ وَمَا ذَلِكَ إِلاَّ لِتُوَجِّدُوه وَتَشْكَرُ وا مَا لَه عَلَيْكُم فَعَدَلَ وَمَا ظَلَم ، وَمَا ذَلِكَ إِلاَّ لِتُوجِّدُوه وَتَشْكَرُ وا مَا لَه عَلَيْكُم مِنَ النَّعَم ، كَمَّلَ الْمُرْسَلِينَ عَقْدَ نِظَامِهِم بِإِمَامِهِمْ وَخَتَمَ ، وَإِنَّهُ لَلْ مَنْ النَّعَم ، كَمَّلَ الْمُرْسَلِينَ عَقْدَ نِظَامِهِمْ بِإِمَامِهِمْ وَخَتَمَ ، وَإِنَّهُ لَلْ مَا النَّعَم ، كَمَّلَ الْمُرْسَلِينَ عَقْدَ نِظَامِهِمْ بِإِمَامِهِمْ وَخَتَمَ ، وَإِنَّهُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَكُورًا ، وَعُبِدَت الْأُوثَانُ طُغْيَانًا وَكُورًا ، وَعُبِدَت الْأُوثَانُ طُغْيَانًا وَكُورًا ، وَعُبِدَت الْأُوثَانُ طُغْيَانًا وَكُورًا ، وَعُبِدَت الْأُوثَانُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِالْبَيْنَاتِ وَالْمُؤْتِقِي وَلَا أَرَادَ اللّٰهُ لِمَالِمَ أَنْوَار ، وَالْهُدَى حَبَيْبِهُ الْمُطْلَقَ وَنَنِيةِ الْمُحْتَقِي وَلًا أَرَادَ اللهُ إِلَيْهِ الْمُعْرَاد ، وَالْمُدَى حَبَيْبِهُ الْمُعْلَقِي وَنَنِية المُحْتَقِي وَلًا أَرَادَ اللهُ إِلَيْهِ أَنْهَار أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَار ، وَعُبَيْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

الْكَامِنَة ، جَمَعَ بَيْنَ عَبْدالله بْنَ عَبْدالله لِيَ وَآمِنَة ، فَجَاءَتْ به أَكْرَمَ الْعَرَبِ نَسَبًا ، وَأُوْفَرَكُمْ شَرَافًا وَحَسَبًا ، وَأَطْهَرَ الْعَالِمِينَ أَمَّا وَأَبًّا ، وَكَأَنَ مَوْلِدِهِ الشَّرِيفُ رَحْمَةً للأُمَّة ، وَسَبَبًا لَمَحْوِ الضَّلاَلَةِ وَكَشْفَ الغُمَّةُ ، وفي مثل هَذَا الشَّهْرِ أَشْرَقَتْ شَمْسُ مَعَالِيَّه ، وَالشَّهِيرُ ﴿ أَنَّهُ كَانَ لانْلَتَى عَشْرَةَ خَلُونَ مِنْ لَيَالِيهِ ، وَفِي يَوْمِ الاثنيْنِ فَاضَتْ عَلَى الوُ جُود برَ كَأَتْهِ ، وَفَيْهِ كَأَنَ مَوْلِدُهُ وَمَبْعَثُهُ وَوَفَاتُهُ . وَلَمَّا أَشْرَقَ بَوْلَدِهِ الوَّجُودِ ، وَنَجَزَبُ بِطَلُوعِ بَدُرهِ الوَّعُودِ ، ظَهَرَ مَعَهُ نورٌ أَضَاءَتْ مَنْهُ قُصُورٌ صَنْمَاءَ وَبُصْرَى وَكَثَرَتَ الْهَوَاتِفُ لَمَظْمِ هِذَهِ البُشْرَى ، وَجَمَلَت النَّجومُ تَطُوفُ حَوْلَهَ وَتَحُوم جَيًّى خَشَىَ الخاضِرونَ سُقوطَ النُّجوم ، وَمُنمَت الجنُّ عَنِ السَّمُوَّاتِ السَّبْع ، وَطُردَتْ بِالشُّهُبِ النَّاقَبَةِ عَنْ مَقَاعِد السَّمْعِ، وَأَصْبَحَ كَسْرَى كَسيرَ الْبَالَ ، مُتَرَقِّبًا لُوَ اقع الوَ بَالَ ، قَدْ أَذْهَلَهُ ارْتَجَاجَ الإِيوَان وَرَبِّعَ فُؤَادُهُ لِرُوْيًا اللُّو بِذَانِ ،وَجَفَتْ بَحَـيْرَةُ سَاوَةَ فَلَمْ يَبْقَ بِهَا أَثْرٍ ، وَخَدَتِ نَارُ فَارِس وَمَاغَفَل مُوقِدُهَا وَمَافَتَر ، وَتَحَدَّثَتْ بِظُهُورِهِ الْكُمَّانِ ، وَاتَّفَقَ عَلَى مَبْمَتُه الْأَحْبَارُ وَالرُّهْبَانِ ، وَلَا انْتَهَى فَ مُرْهِ إِلَى الْأَرْبَمِين أَرْسَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلمَا لِمَين ، فَنَصَرَ الْحَقّ وَنَصَح وَنَجَحَ فِي اتَّبَاعِه كُلُّ إِ مَنْ تَجَح، فَاعْرِفُوا قَدْرَ لَهٰذَ الشَّهْرِ الْكَرَيم، وَوَفُّوا بَمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ. التَّمْظُيم وَالتَّكُومِ . وَاشْكُرُوا نَمْهُ اللهُ عَلَيْنَكُم بِإِظْهَارِ هَذَا الرَّسُولُ وَاعْمَلُوا بَايُطُوا بَايُطُوا بَايُطُورُ كُمْ مِنْ شَفَاعَته بِبُلُوعِ السَّنُولُ فَكَأَنَّكُم وَقَدْ وَقَدْمُ لِلْحَسَابَ جَمِيماً . وَنَظَرْتُم فَلَمْ تَجَدُوا غَيْرَه شَفيماً . فَقَيْ هَذَا الشَّهْرِ أَنْ يَكُونَ لَقُلُوبِكُم رَبِيماً ، وَأَنْ يَكُونَ عَمَلُكُم فِيهِ إِلَى طَاعَةِ اللهِ أَنْ يَكُونَ تَمَلُكُم فِيهِ إِلَى طَاعَةِ اللهِ مَرْبِعاً . يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا اتَّقُوا الله حَقَ تُقَانِهِ وَلَا تَمُونَ مَكُلُكُم مُسْلِمُونَ . وَاعْتَصِمُوا بَحَبْلِ اللهِ جَمِيماً .

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلاَمِ: النَّسْلِمُ مَنْ سِلِمَ النَّسْلِمُونَ مِنْ لِسَادِهِ وَيَلاِهِ، وَالنَّهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهِ.

## ( الحطبة الرابعة لربيع الأول ) ( ف الوفاة )

الْحُمْدُ فِيهُ الَّذِى تَفَرَّدَ بِالْبَقَاءِ وَالْدُواْمِ، فَلَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ وَلاَ شَبِيهُ الْحُنُ الْقَيْوَمُ ذُوالَجُلاَلِ وَالإكرام، فَلاَ زَمَانَ يَحْوِيه، وَلاَ مَكَانَ يُوْوِيه، يُشْعَدُ وَيُشْقِ، وَيُمْنَى وَيُبْقِى فَلاَ مُشْقِىَ لِمَنْ يُسْمَدُه وَ لاَ مُسْفِدَ لَوْ وَيه ، يُسْمَدُه وَ يَشْقَى، وَيَمُنَى وَيُبْقِى فَلاَ مُشْقِىَ لِمَنْ يُسْمَدُه وَ لاَ مُسْفِدَ لَن يُسْمَدُه وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَنْ يُشْقِيه . حَكَم بِالمُوتِ عَلَى الصّغير وَالسّكبير وَالبّليل وَالحُقير، فَلاَ يُمْنَى أَلُوتُ مُنْ يُعْيَيه ، لَقَدْ خَبْرَ سَيّدً الأَنام بَيْنَ المُوت فَالْمُهُم ، فَاخْتَارَ مَاهُو يُرْضِيه ، وَلَقَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ فِى مُحْمَم الْسَكلام،

وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَ م، فَيَا فَوْزَ مَنْ سَمِع مُنَادَىَ الهُدَى وَأَجَابَ دَاعِيه ، أُخْمَدُه وَمَا محدَه حَامِدٌ إِلاَّ نَالَ مَا يَجْزِيه ، وَأَشْكُره شُكُراً لاَ مِنَةً لَى فيه ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيكَ له شَهَادَةً نَدَّخُوهَا لِيَوْمِ لاَرِياء وَلاَ رَيْبَ فيه ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَدَّا عَبْدُه وَرَسُولُه الَّذِي حَازَ مِنَ الشَّرَفِ أَقْصَى مَعَالِيه ، سَلِّم عَكَيْه الحُجرُ وَالشَّجَرُ وَالمَدَرُ في فيافيه ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ قُوْآنًا عَرَبِيًا غَيْرَ ذي عوج وَالشَّجَرُ وَالمَدَرُ في فيافيه ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ قُوْآنًا عَرَبِيًا غَيْرَ ذي عوج عَبَلَوْ مَنْهُ مِنْ قُوْآنَ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلاَّ كُنَا عَلَيْكُمْ وَمَاتَكُونُ في شَأْن وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلاَّ كُنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُغْيضُونَ فيه ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وَتُحَبِيّه .

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ إِنَّ لَـكُمْ فِي رَسُولُ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ وَقُدُوةٌ مَسْتَخْسَنَةٌ فَجَمِيعُ أَحْوَاله عِبْرَةٌ للنَّاظرين ، وَبَصِيرَةٌ للمُسْتَبْصُرين ، وَمَعَ كُونُه أَكُرَمَ الخَلْق عَلَى الإطلاق، دَعَاه فِي مِثْلُ هٰذَا الشَّهْرِدَاعي الخُقِّ فَلَكِّرَمَ الخُلْق، وَقَالَ اللَّهِمَّ الرفيقَ الأَعْلَى الْفَهُ اللَّهِمَّ الرفيقَ الأَعْلَى الْفَهُ اللَّهُمَّ الرفيقَ الأَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ كَأْسَ اللَمَات ، وَجَعَلَ بَقُولُ إِنَّ لِلْمَوت لَسَكَرَات ، فَاتَقُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ كَأْسَ اللَمَات ، وَجَعَلَ بَقُولُ إِنَّ لِلْمَوت لَسَكَرَات ، فَاتَقُو اللهُ وَاعْتَبْرُ وا بَمَوْت سَيِّد الدُّسَلِينَ وارْتِحَاله إِلَى حَظِيرَةِ المُدْسِ إِلَى دَارِ البَقَاءِ ، وَهُوَ أَفْضَلُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ سَلِينَ وارْتِحَاله إِلَى حَظِيرَةٍ المُدْسِ إِلَى دَارِ البَقَاءِ ، وَهُوَ أَفْضَلُ مَنْ

الرَّنَقَ ، وَمَا نُحَدِّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ الآبة .
قَالَ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَيَاتِى خَبْرٌ لَـكُمْ وَتَمَاتِى خَبْرٌ لَـكُمْ وَمَاتِى خَبْرٌ لَـكُمْ وَاللَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّرَائِعَ وَتُحُدْثُونَ وَيُحُدَّثُ لَـكُمْ حَيَاتَى فَإِنَّ أَصْلَكُمْ تُشْرُصُ عَلَى فَهَا رَأَبْتُ مِنْهَا حَسَنًا حَدْثُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا رَأَبْتُ مِنْهَا حَسَنًا حَدْثُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا رَأَبْتُ مِنْهَا سَيْنًا اسْتَفْفَرْتُ اللهُ لَـكُمْ .

## ﴿ الحَملِةِ الْأُولِي لَربِيعِ النَّالَى ﴾

(أيُّهَا النَّاسُ) إِنَّمَا هٰذِهِ الخياةُ الدُّنيا مَتاع، وَمُقامُكم فيها اطَّلاَع، و وصلها لَكُمُ انقطاع ، وَارْ تفاعُها بِكُم اتَّضاع ، تُحُكِّى مَذَاقَةَ مَا ثُمَرُ خَمَّامَه ، وَتَسْبِي بِالرَّضَاعِ مَنْ تُسرُّ فِطَامَهِ ، وَتُظْهِرُ مُصَافَاةً مَنْ تُضْدِرُ حَامَهِ ، وَتُحْنِي بِالصَّفَارِمَنْ تُظَاهِرُ إِكْرَامَهِ ، مَأَنَالَ أُحَدُّ رَغَدَ مَرَ اعْبَامَنَ كَيْنَ أَنْيَابِ أَفَاعِيهَا ، وَ لاَ دَعَا بالسُّرور دَاعِيهَا إِلاَّ أَجَابَهُ بِالنُّبُورِ نَاعِيهَا ، قدْ أَوْرَدَتْ أَبْنَاءَهَا شَرَّ الْمَوَارِد ، وَأَصْدَرَتْ لَهِمْ آفَاتُهَا كُلُّ الْرَاصِد ، تَجُرُهُمْ أَيَّامُهَا جَرَّ الْمَهَارد، وَتَشُوبُ لَهِمْ صَفْوَ الْحَيَاة بِسُمِّ الأَسَاود، فَرَحِمَ اللهُ عَبْداً كَفَالَهَا لَخَظَ الْمُرْضِ الْخَالْف ، وَرَفَضَهَا رَفْسَ الْمُنْض المَاثِفَ ، فَإِنَّهَا دَارٌ أُولِمَتْ بِشَتَاتِ الْقُرَّنَا . وَأُودَعَتْ فِعْنَةَ الْآبَاءِ والْأَبْنَاء ، لَهَا مِنَ المَوْت بَدْ غَالِبَةٌ لاَ تُطَاوَل ، وَقُدْرَةٌ غَاصِبَةٌ لاَ تُصَاوَل، وَعَيْنٌ مُرَ اقَبَةٌ لَا تُمُاوَل ، وَرُسلٌ مُطَالِبَةٌ ۚ لِاۤ يُمَاطَل، وَسِمِامٌ صَائْبَةٌ ۗ لا تُنَاضَل، وَأَحْسَكَامُ وَاجِبَةُ لاَ إِنْقَابَل، أَلاَ فَسرَّحُوا الْأَبْصَارَ فَآثَار مَيارِكِهَا وَاقْدَحَوْا الْافْكَارَ بِقَذْكَارَ تَمْلُوكِهِا وَمَالِكُهَا ، تُنزلُكُمْ أَفْعَارَ مَسَالِكُما وَتُسْعِدُ كُمُ الدُّموعُ عِدْرَادِ سَوَافَكُمُ اوَتُحْبُرُكُمُ الدَّارُ عِمَسَادِعِ أَقْوَامِهِا ، وَنُشْهِدُ عِنْدَكُمْ إِلاَقَارُ إِنْهُوارِعِ أَيَّامُهَا وَتَرَجِّعُ الْقَوْلَ لُو أَفْصَحَتْ بِكَلاَمَهَا، إِنَّ الْحُوَادِثَ أَرْهَجَتْ أَهْلَهَا بأَحْكَامَهَا وَأَزْجَتْ اللُّوكَ مِنْ إِنِمَهَا بَأَرَامَها ، وَيَحْتُهُمْ بِزَلَّازِل أَقْدَامِهَا ، وَطَحَنْتُهُمْ ( الخطبة الثانية لربيع الثاني )

الخُمدُ فَهُ الذي لاَرَادُ لاَمْرِهِ وَلاَ مُعَقِّبُ لَحَكُمْهُ وَلاَ يَنْبَنِي الْمُعَالَفَةُ الْحَدُودِهِ ، الْعَالَمَ الحَلَيْمِ الرَّوُوفِ الرَّحِيمَ فَلَيْسَ لاَحَدَرُجُوعٌ فِي حُكُمْهُ مَرْدُودِه ، خَالِقِ الخَلْقِ وَبَاسِطِ الرَّزْقِ فَلَكُمْ أَفْقَرَ غَنِيًّا وَأَغْنَى فَقِيرًا بُورُودِه ، يُسْعِدُ وَيُشْقِي وَيُفْنَى وَيْبْقِي فَازَ مَنْ أَطَاعَهُ بُوعُده وَأَمنَ بُورُودِه ، يُسْعِدُ وَيُشْقِ وَيُفْنَى وَيْبْقِي فَازَ مَنْ أَطَاعَهُ بُوعُده وَأَمنَ بُورُودِه ، يُسْعِدُ وَيُشْقِ وَيُفْنَى وَيْبْقِي فَازَ مَنْ أَطَاعَهُ بُوعُده مِنْ غَيْرِ حَاجَة فَوَعِدَه ، فَسُبْحَانَ مَنْ أَوْجَدَ الوجُودَ وَمَا فِي الْوُجُودِ مِنْ غَيْرِ حَاجَة الوجُودِه ، كُلُّ شَيْء نَاطِقٌ بشهرُدِه ، المُورِدِه ، لَا إِلَّا هُوَ الْعَرَيْ المَلِكُمُ وَكُلُّ شَيْء نَاطِقٌ بشهرُدِه ،

أَحْمَدُهُ عَلَى جَرِيلِ نَعَمَدِ وَأَشْكُرُهُ عَلَى كَثْرَة جُودِه، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ اللهُ وَخَدَه لاَ شَهْدَها قَازَ بَمَوْعوده، وَمَنْ جَحَدَ إِلاَّ اللهُ وَخَدَه لاَ شَهْدَها قَازَ بَمَوْعوده، وَمَنْ جَحَدَ خَابَ وَخَسَرَ بِجُحُوده ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا تُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ الذِي أَشْهَدَه مَوْلاً هَ لَيْلَة الإِسْرَاء مِنْ آيَاتِهِ الْكَبْرَى وَفِي الجِهاد أَيَّدَه الذِي أَشْهَدَه مَوْلاً هَ لَيْلَة الإِسْرَاء مِنْ آيَاتِهِ الْكَبْرَى وَفِي الجِهاد أَيَّدَه بَخُنُوده عَلَى رَغْم أَنْف حَسُودِه ، وَغَفَرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَرَادَ للهِ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُوده ، وَلَمْ يَزَل بُحَادِلُ وَيُجَالِد فَى سُبِيلِ الله بأَنْيَق سَيْنِه وَأَسْمَ عُوده ، حَتَى أَنْجَزَلَه مَوْلاً هَوْلاً هَوْ سَلَمَ فَى سُبِيلِ الله بأَنْيَق سَيْنِه وَأَسْمَ عُوده ، حَتَى أَنْجَزَلَه مَوْلاً هُولُو وَسُلَما فَى النَّهِ مِاللَّه عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ صَلاّةً وَسَلَما أَنْ يَقُودُ قَالِيلًا الله أَنْهُمَا فِي النَّه عَلَيْه وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ صَلاّةً وَسَلَاماً فَى النَّه مِ اللّه عَلَيْه فَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ صَلاّةً وَسَلّاماً فَى النَّه مِ اللّه مِ اللّه عَلَيْه فَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ صَلاّةً وَسَلّاماً فَى النَّه مِ اللّه مِ اللّه عَلَيْه وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ صَلاّةً وَسَلَاماً عَلَيْه وَعَلَى الله وَاللّه مَا الله عَلَيْه وَعَلَى آله وَأَصْحَابُه مَا الله عَلَيْه وَعَلَى آله وَأَنْكُمُ عَلَيْه وَاللّه مَا الله وَاللّه مَا الله مَا الله عَلَيْه وَعَلَى آله وَالْعَامِ الله وَاللّه مَا الله وَلَا عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاللّه وَاللّه وَالْقَدَمُ مِنْ فَنْ الله وَاللّه وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْه مَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا عَلَيْه وَاللّه وَاللّه وَالْعَلَى اللّه وَالْمَامِ الللّه مَا اللّه واللّه واللّه واللّه واللّه والله والله والله والله والله والله والله والمُعْمَى الله والله و

إِلَّ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ رَحَلَ النَّاسُ فَعَلاَمَ تَعْرِيجِ الْمُتَفَيَّطِينِ ، وَأَنَذَ القَصَاءِ بِالْسَكَأْنِ في غَيَاهِبِ الخَادِثَاتِ وَإِلاَمَ سَنَهُ الْفُرَّطِينِ ، وَأَنَذَ القَصَاءِ بِالْسَكَأْنِ فَمَا وَجْهُ تَسَخُّطُ الْمُتَسَخِّطِينِ ، أَأْشُرِبَتْ القُلوبُ طَمَعاً كَاذِبًا ، أَنْ أَصْبَحَتِ النَّفُوسُ أَمَلاً خَائِبًا ، أَمْ لاَ يُصَدِّقُ امْرُوْ بَمَا كَانَ عَنْ عَيْنِهِ غَائِبًا ، أَمْ فَقَدَ المَوْتُ فَلَيْسَ بَمَا حَلَّ مِنْ دَيْنِهِ مُطَالِبًا ، هَيْهَاتَ بَلِيْ أَغْفَلْمُ حَرَّاسَةَ القُلوبِ فَأَمْكُنَ الْمَدُو مَنْ مَنْهِمًا ، وَأَهْمَلْتُمْ أَسِياسَة المَنْوسِ فَاسْتَحْكُم فِي الْبَلَاءِ وتوعُهَا ، وأَطْلَقْتُمْ أَعِنَّهَا في مِضْهَارِ

الشَّهَوَات فَمَسُرَ عَلَيْهُم رُجُوعُهَا ، فَيَا أَيُّهَا الْمُصَابُ بِمَقَلُه الْمَارُرُ ف ذَيْلِ اغْتَرَارِهِ وَجَهْلِهِ ، إِلَى كُمْ بِمُسَالَةِ الْغَيْرِ تَغْتَرَ وَبَا أَيُّهَا الْمُشْتَيْرُ الإِزَارِ أَوْزَارِهِ ، المَنْرُورُ بَبَليلِ المَاءِ وَعَكَارِه ، فَسَكَأَنَّكَ بَبُلبُلِ لُمَّتِكَ وَقَدْ أَسْحَر ، وَبَا أَيُّهَا الْمُتَمَاى عَنْ شَمْسِ نَهَارِهِ الْمُتَصَامِمُ عَنْ وَعْظِ َ الشَّيبِ وَإِنْدَارِهِ ، قَدْ مَيْنَ الصُّبْحُ لِذِى عَيْنَيْنِ وَأَسْفَرَ ، فَإِلَى كُمْ يَعِظُ الْوَاعِظُ وَيُغْذِرُ النَّذِيرُ وَيُحَذِّرُ الْمُحَذِّر ، فَكَأْنَّمَا يُغْرِيكُ بالتَّحْذِيرِ وَتَلْتَبِسُ بَأَنْمَالِ الْمُقَارَبَةِ مَّا يُحَدِّّر، وَإِلَى مَتَى تَعْلَقُ بِحُبًّ الدُّنيا أَقْالَ التُّوبولا تُعْليها ، وتُرحَضُّ بذلك قيمتها ومَاتَفَلِّها ، وَتَتَجَامَلُ عَمَّا أَنْتَ بِهِ أَخْبَرُ ، وَتَنْوى فَي ضَمِيرِكُ مِنْ عَلَ البرِّ مَالاً تُظْهِرُهُ وَتُدْخِلُ عَلَى فِعْلِهِ سَوْفَ وَتَوْخَرُهُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لاَ يُؤَخِّر ، فَوَالله لَئَنْ أَصْبَحْتَ فِي الْجُهِلْةَ الْمَاضِيَةِ مَعْدُودًا وَقَصُرَ الْأَمَلُ بَعْدَ أَنْ كَانَ عُدُودًا وَعَابَنْتَ مَا كَانَ مِنْ مُنِنَدَا شَأَنكَ وَلَيْسَ الْعِيَانُ كَالَخِبَر ، لَتَنْدَمَنُ عَلَى وَزْنِ فِعْلَكَ الْمَنْوس، وَلَيَنْقَطَعنَّ عَمُّكُ إِلَّا مِنْ ثَلَاث دَلَّت عَلَيْهَا النُّصوص، إحداها صَدَقَة جَارية بما تُذْكُر، فَالسَّميدُ مَنْ نَدَمَ عَلَى مَاقَدَّمَ مِّمَّا زَلَّتْ بِهِ الْقَدَم، وَبَادرَ بِالتَّوْبَةِ مَادَامَتْ مُتَّبَلُ وَيَنْفَعُ النَّدَمُ وَنَهَى نَفْسَه وَأَمَر ، وَالشَّقُّ مَن انْتَضَ عَلَيْهِ عُقَابِ الْمَقَابِ مِنْ جَوِّهِ ، وَافْتَرَسَهُ سَبِعُ الْمَنيَّةُ وَهُوَ

في مَيْدَان لَهْوِهِ ، قَدْ نَبَدَ الطَّاعَة وَهَجَرَ وَأَعْلَنَ بِالْمَصِيَةِ وَجَهَر ، فَكَأَنَّكَ وَقَدْ أَظَلَّكُمْ بَوْمٌ بَشْقَفِلُ فيهِ العَامِلُ عَن الْمَمُول ، وَتَذْهَلُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل الْمَحْبُول وَبَقُولُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل الْمَحْبُول وَبَقُولُ الْإِنْسَان يَوْمَئْذِ أَيْنَ الْمَفَر ، فَاتَقُوا الله وَامْتَثِلُوا أَمْرَه وَنَوَاهيَه الْإِنْسَان يَوْمَئْذٍ أَيْنَ الْمَفَر ، فَاتَقُوا الله وَامْتَثِلُوا أَمْرَه وَنَوَاهيَه فَى أَنْفَالِكُمُ الْمُضَارِعَة . وَابْتَهِلُوا إِلَى اللهِ في التّغُو عَن المَاضِي بِبَسْط الْاكْتُ الضَّارِعَة ، فَإِنَّهُ أَكْرُمُ مَن صَفَحَ وَتَعْفَا وَغَفَر .

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ تَمَالَى لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفُلِيّهُ .

## ﴿ الخطبة الثالثة لربيع الثانى ﴾

الخُمدُ فَيْ الذَّى يَجُودُ عَلَى عِبَادِهِ بَسُوَابِعِ النَّمَ ، وَيَمُودُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ إِنَّهُ الطَّالِبِينَ وَإِنْ قَصُرَتَ مِنْهُمُ اللَّهِ إِنَّهُ وَيَتَفَصَّلُ عَلَى الطَّالِبِينَ وَإِنْ قَصُرَتَ مِنْهُم اللّهِمَ ، وَيَتَفَصَّلُ عَلَى الرَّاغِبِينَ بَمَا لاَ يَنْتَهَى إِلَيْهُ آمَانُهِمْ وَلاَ جَرَمَ ، اللّهِمَ ، وَيَتَفَصَّلُ بَعْض إِدْسَانِهِ جَوَادٌ لاَ يُحْصَرُ جُودُه حَنَّانٌ وَلاَ لِسَانٌ وَلاَ قَلَمَ فَحُسْنُ بَعْض إِدْسَانِهِ بَعْضُ عَيَاهِبَ الظَّلْمَ ، رَحْمَنْ رَحِيمٌ يَهُمْ وَيَخُصُّ برَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاهِ مِنْ الْاَمَم ، تَجِيدُ عَظِيمُ مَنْ رَحِيمٌ أَنَّهُ عَرَفَه حَقَّ مَعْرَفَتِهِ فَهُو مُدَّع مِنْ اللّهُمَ ، وَأَشْكُورُهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهُ مِنْ كُلِّ مَامَنَحَ وَفَتَحَ وَأَعْطَى وَقَدَّرَ وَقَسَم ، وَأَسْتَذَعْرُهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهُ مِنْ كُلِّ مَامَنَحَ وَقَتَحَ وَأَعْطَى وَقَدَّرَ وَقَسَم ، وَأَسْتَنْفِرُهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهُ مِنْ كُلِّ هَفَوَةً

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ طَالماً أَسْبَعَ اللهُ عَلَيْكُم مِنَ النَّمَّم حُلَّةً بَعْدَ حُلّة ، وَأَمْهَلَكُم فَى الوَّجود لِحلْمه مَهْلَةً بَعْدُ مَهْلَة ، وَأَمْهَلَكُم فَى الوَّجود لِحلْمه مَهْلَةً بَعْدُ مَهْلَة ، وَكَمْ كَبَعْدُ نَلْكُ الْقِلَة ، كَمْ أَعَزَّكُم فَى الْوَتُ فَكَثَرَكُم بَعْدُ اللَّهِ اللَّهِ أَعْرَاكُم فَى فَلِي مَعْلًا مِعْلًا وَمَقَالًا فَعَلَم الفَضَاء ضيقاً فَوَسَّمَة ، وَطَوَّلُ أَعْمَارَ الْآيَّامِ وَعَلَة ، وَكُمْ كَشَفَ عَنْكُم هُمَّا وَعَلَّا وَسَقَماً وَعَلَة ، وَكُمْ عَنْكُم هُمَّا وَعَلَيْكُم الفَضاء ضيقاً فَوَسَّمَة ، وَطَوَّلُ أَعْمَارَ الْآيَّامِ وَاللَّيَامِ مَنْ عَلَيْكُم فَى دينِكُم وَدُنْيًا كُمْ عَلَيْكُم فَى السِّرِّ وَالْجَهْرِ مِنْ عَلَيْكُم فَى السِّرِ وَالْجَهْرِ مِنْ عَلَيْكُم فَى السِّرِ وَالْجَهْرِ مِنْ الْمِيْسِ جَهْلَه ، وَكُمْ تَمُعْ شَكُونَهُمْ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ الْيَسِيرِ عَلْهُ مَا أَنْ تَلَكُونُوا أَهْلَة ، فَمَا شَكُونَهُمْ مَنْ ذَلِكَ إِلاَّ الْيَسِيرِ عَلَى اللَّهُ إِلَّا الْيَسِيرِ عَلَى اللَّهُ فَا أَهُ الْمُؤْمِولُ عَلَا الْمُعْدَى مَنْ ذَلِكَ إِلاَ الْيَسِيرِ عَلَى اللّهُ فَا أَلْهُ مَا شَكُونُهُمْ مَنْ ذَلِكَ إِلاَ الْيَسِيرِ عَلَى مَا أَعْلَمُ اللّهُ مَا مَنْ ذَلِكَ إِلَا الْيَسِيرِ عَلَى اللّهُ الْمُعَامِ فَمَا شَكُونُهُمْ مَنْ ذَلِكَ إِلَا الْيَسِيرِ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ إِلَالْهُ الْمَالِمُ عَلَالُهُ مَا مَا مَنْ ذَلِكَ إِلَيْكُمْ مَا اللّهُ الْمَالِمُ عَلَى اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالَمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ ال

وَلاَ ذَكُو ثُمُ مِنْهُ أَقَلَهُ ، وَلاَ أَحْدَثُمْ لَكُلُّ مَا أَحْرَبُهُ اللهُ مِنَ الاسْتِقَامَةَ إِلاَّ زَلَةً اللهُ عَنْلَةً بَعْدَ غَفْلَةً وَلاَ قَابَلُمْ مَا أَحْرَاكُم بِهِ مِنَ الاسْتِقَامَةَ إِلاَّ زَلَةً بَعْدُ زَلَةً ، تَسْتَثَقَلُونَ الطَّاقَاتَ حَتَّى كَأَنَّ أَصْرَهَا عَنْدَكُم أَثْقُلُ مِنَ الظَّلَةَ ، وَتَسْتَحَفُّونَ الذَّنوبَ حَتَّى إِنَّ أَكْبَرَهَا عِنْدَكُم أَهُونُ مِنْ فَرْصِ نَمَنْلَة ، ثَجَاهِرونَ الله بالمقاصِى وَهُو مَعَكُم بَيْمً ضَمِيرَ أَحَد كُم وَفْلَهُ ، وَالله لَوْ لاَ حِلْمُه خَلَيْهُ وَلاَ يُهْولُ وَالمَذَلَ عَلَيْنَا مِنَ الدَّذَا وَمُو مَعَكُم بَعْمُ فَعْدَ بَعْدَ كُم مَالاً نُطِيقُ خَلْهُ ، وَلَكُنّةً بُعْمِلُ وَلاَ يُهْولُ وَالمَذَلَ مِنَ الاَخْذِ بَعْدَ مَنَ اللهَ فَا مُولِكُمْ بَعْقُوكَ اللهِ سَرًا وَجَهُوزًا ، وَاجَهُ كُم أَنْ تَكُونُوا اللهَ فَا فَعْ بَعْ فَى اللهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُولِكُونُ اللهُ وَالمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ عَنُولٌ رَحِيمٍ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلًا اللّهُ عَنُولٌ رَحِيمٍ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَولُولُ اللّهُ عَنُولُ وَاللّهُ الللّهُ عَنُولُ وَاللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ عَنُولُ وَحِيمٍ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَنُولُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَنَّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ قَبْل أَنْ تَمُوتُوا وَبَادُو تَمُوتُوا وَبَادِرُوا بِالْاعْمَالِ الصَّالِحَة قَبْلَ أَنْ تَشْتَفِلُوا وَصِلُوا الَّذِي بَهُوتُوا وَبَائِنَ رَبِّكُم بَكَثَرَةِ ذِكْرَمَ لَهَ وَكَثْرَة الصَّدْقَة في السَّرِّ وَالْعَلَانِيَة ثُرُزَقُوا وَتُنْفَرُوا وَتُجْمَرُوا .

# ﴿ الحَطَّةِ الرَّابِعَ لَرْبِيعِ النَّانِ ﴾

الخُمْدُ فَيْهِ الجَوَادِ الْوَاحِدِ الَّذِي لِأَبْحُصِي الْخَامِدُونَ لَهُ نَنَاءً ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ الْمَابِدُونَ كُلِقً جَلاَلِهِ أَدَاء ، وَلاَ يُحْسَنُ الْمُحْسِنُونَ لاحْسَانِه وَنَوَالِهِ جَزَاءٍ ، وَلاَ يُطِيقُ الْعَابِدُونَ لنَعَمهِ وَإِفْضَالُهُ إِحْصَاءَ وَلاَ بَبِلْغُ السَّامِونَ مِنْ بِحَارِ جُودِهِ انْتَهَامٌ ، هَجَزَت الْمُقُولُ عَنْ أَنْ تَجُولَ فِي مَيَادِينَ أَسْرَادِهِ اسْتِفْصَاء ، وَنَطَقَت النُّقُولُ بَعَدَمِ الوُّصُولِ إِلَى عُلاَّ حَمْيَةَ تَجْدِهِ ارْتَقَاء، وَدَارَت الْأَفْكَارُ فِي الْهَاسَ كُنَّهُ كَالَهِ فَدَانَتْ وَمَا أَصَابَتْ إِلاَّ خَفَاء ، وَنَشَاكَخَتْ أَطْوَارُ الأَسْرَ ارْلَتَجَلِّي جَلاَلِه فَدَكَّ إِ كَالُ قَهْرُ العزَّةِ كَا دَكَّ الجَبَلَ فَصَارَ هَبَاءً ، وَقَضَتْ عزَّهُ أَحَد بِنَّه عَلَالِ الكبريانِه عَلَى كُلِّ مَاسِوَاه أَنْ يَضْمَحُلَّ قَنَاء أَحْدُه وَأَنُو كُلُ عَلَيْه رضاء بِهِ وَا كُنفَاء ، وَأَشَكَرُ ، وَلاَ أَحْصَى عَلَيْهِ ثَنَاء، وَأَشْهِدُ أَنْ لاَ إِلَّه إِلاَّ الله شَهَادَةً يَشْرُقُ وَجُهُ المُخْلَصِ بِهَا بِهَاء وَأَعْتَرَفُ إِلَيْهُ بِالْعُبُودِيَّة اعْتَرَافًا لاَ بَمْتَرِبِهِ زَوَالَ بَكُونُ لَهِ مَضَاء ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا نُحَمَّدًا أَكْرَمُ الْمُوْسَلِينَ رِسَالَةً وَأَعْظَمُ الْأَنْدِيَاء نَبَاء ، وَأَجْمَلُهُمْ شَرِبِمَةً وَأَدْوَمَهُمْ مُعْجِزَةً وَأَقْوَمُهِم حُجَّةً وَأَنَّمُهِم قَضَاء ، المَبْعُوثُ بأَعْظَمِ الآبَات إِنْذَاراً وَإِنْبَاءَ ، المَنْمُوتُ بأَحْسَنَ الْخُسْنَى أَوْصَافًا وَأَسْمَاءَ ، الْمُؤَبِّدُ بالْمُعْجِزَات الْبَاهِرَةَ فَكَانَ يُوسِّعُ في بِرِّه الْجُزيلِ عَطاء ، وَيُسْبِلُ منْ سَتْرِه الجَيلِ

غطاً؛ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَلَى آلِهِ نَجُوم الْأُمَّة الهندا؛ وأُعْلَام الْأَمَّة اقْدَا؛ صَلَامًا وَسَلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاً وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاً وَسُلاَمًا وَسُلامًا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاً وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلامًا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلَّا وَسُلاَمًا وَسُلاَمًا وَسُلَّا وَسُلَّا وَسُلاّ وَاللَّهُ وَسُلاّ وَاللَّهُ وَسُلَّا وَسُلّا وَاللَّهُ وَسُلاّ وَاللَّهُ وَسُلاّ وَاللَّهُ وَسُلَّا وَسُلّا وَسُلّا وَاللَّهُ وَسُلّا وَاللَّهُ وَسُلّا وَاللَّهُ وَسُلّا وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَسُلّا وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَسُلّا وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمِ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُولِمُ وَاللّالِمُ وَالْمُولِمُ وَلِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ وَاللّالِمُ و

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ لأَرْمُوا قَرْعَ بَاسِ الْكَرْيِمِ ابْتِهَالاً وَدُعَاء ، وَحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ بُحُسِبَها مَنْ لاَ يُفادرُ صَغيرةً وَلا كَبَرُوا وَحَاء ، وَأَكْبَرُوا الاسْتَفْغَارَ تَجِدُوه لِدَاء الدُّنوب دَوَاء ، وَأَخْلُصُوا الْمَمَلَ لله فَقَدْ خَابَ مَنْ كَانَ تَحَلُّهُ رِبَاء ، وَلاَ تَفْبَرُوا وَأَخْلُصُوا الْمَمَلَ لله فَقَدْ خَابَ مَنْ كَانَ تَحَلُهُ رِبَاء ، وَلاَ تَفْبَرُوا بِالدُّنْيَا فَإِنَّها سَتَصِيرُ هَمَاء ، فَلاَ خَبْرَ فِي نَعِيم تَكُونُ ءُعْبَاه فِي دَارِ النَّهِ بِقَاء ، وَلاَ ضَيْرُ فِي بُوسٍ بَصِيرُ مَا لَهُ فِي دَارِ النَّهِ بِقَاء ، فَيَا أَيُّها الْمِبَادُ إِنَّ رَبِّكُم قَدْ أُوْجَبَ عَلَيْكُم أَنْ تَتَقُوه وَعَلَّكُم بِالْإِنجَاد آبَاء اللّهِ الْمُؤْونِ وَعَلَيْكُم أَنْ تَتَقُوه وَعَلَّكُم بِالْإِنجَاد آبَاء اللّه بَالْهُ عَلَى كُلُّ وَكَنَبُ مَ قَدْ أُوجَبَ عَلَيْكُم أَنْ تُتَقُوه وَعَلَى مَا الْمُؤْونِ عَنَا أَيْها مَلَكُم لاَ تَنْذُورِونَ عَن المُذَكِر لَكُم مَا أَنْ اللّه وَلَيْكُم وَالْتَهَاء مَا أَلْكُم لاَ تَنْزُجِرونَ عَن المُذَكِر فَى مَا لَكُم مَالِكُم مَا اللّه وَلَيْكُم وَالْنَهُم وَالْمُولُ عَنْ مَاكُم مَا أَنْ اللّهُ اللّه اللّه اللّه مَالَكُم مَا الْمُ مَا اللّه مَالَكُم مَا اللّه مَا اللّه مَالَكُم اللّه اللّه مَلْ اللّه مَلْكُم وَالْمُنْ أَوْنَ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه مَالَكُم وَالْمُنْ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْمِلُكُم وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه وَالْمُونَ وَالْمُعْلَكُم وَالْمُؤْمِ اللّهُ مَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

احْيَامٌ ، وَلَيَشْهَدَنَّ عَلَى اللَّجْرِمِ أَعْضَاؤُهُ حَتَّى بَوَدُّ لَو نُسَوَّى بِهِ الْأَرْضُ وَبَكُونَ مَعَ الْخَيْوَانَات سَوَاهٌ ، وَلَيُو بَخَنَ الْمُسَى ۗ تَوْبِيخًا بَلْبَسُ بِهِ مِنَ الْخُجَلِ رِدَامً ، وَلَيْكُونَنَّ مِنْ مَعَانِي ذَٰلِكَ مَاسَيَكُونُ تَصْرِيّاً وَإِيمَامٌ ، حَيْثُ بَقُولُ بِاعَبْدِي كُنْتُ أَدْعُوكَ إِلَى قُرْبِي فَكُنْتَ عَنِّي تَلَنَّاءى ، مَاعَبْدى كُمْ دَلَلْتُكَ عَلَى أَنْ تَمُودَ إِلَى طَاعَتِي فَأَبَيْتَ إِلاَّ الْمُصْيِةَ اجْتِرَاءً ، يَاعَبْدى مَاعَرَ فْتَنَى فَلَوْ عَرَفْتَنَى لَكُنْتَ تَوَدُّ طَاعَنِي أَدَاءً ، وَلِخَفْتُ قَهْرَى وَرَجُونَ بِرَى وَأَطَفْتَ أَمْرِى وَفَهْتَ مرِّى وَلَكِنَّ حِجَابَ الْغَفْلَةِ كَانَ عَلَى قَلْبُكَ غِطَاءً ، الْيَوْمَ أَكْشُفُ عْطَاءَكَ فَتَعْرِفُنَى وَلَكُنْ لاَ يَنْفَعُكُ إِلاَّ إِنْ دَارَ كُتْكَ بِمَغْوى جُوداً وَاعْتِنَاءً ، يَاعَبْدى إِنْ جَازَيْتُكَ بِأَعْمَالِكَ الْقَبِيحَة لْأَلْقِيَنْكَ فِي الْجُحِيمِ إِلْقَاءٌ ، وَإِنْ عَامَلْتُكَ بِرَحْمَتِي لأَدْخِلَنَّكَ الجُنَّةَ وَأَجْمَلُ لَكَ فيها نَهِيًّا ﴿ مُقهاً وَخُلُوداً وَدَوَاماً وَبَقَاءً ، فَرَحِمَ اللهُ عَبْداً اغْتَمَ أَوْقاتَ الْإِمكان قَبْلَ أَنْ يَهْجُمَ الْفَنَاءِ فَلَا يَجِدُ الْمُفْلِسُ لَدَيْنِهِ قَضَاءً ، فَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ تَوْفِيقاً نَسْتَفَيدُ بِهِ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةِ فِمْلاً وَنَتَجَنَّبُ بِهِ الْأَعْمَالَ السَّيِّئَةَ اتِّقَاءً ، وَإِخْلَاصًا يَصْنُو بِهِ عَمَلُنَا مِنَ الْكُذَرِ وَالرِّياء صَنَاهً ، وَيَقيناً تَحْبِي بِهِ مِنْ آةَ قُلُو بِنَا بِرَ جَمَتكَ إِحْيَاءً ، إِرَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا نُمْلِنُ وَمَا يَغْنِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْء فِي الْارْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء فَأَحْسَنُ لَنَا مِنْكَ جَزَاءً .

قَالَ وَ اللَّهُ النَّائِبُ مِنَ الذُّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ وَالْمُسْتَفْفِرُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ وَالْمُسْتَفْفِرُ مِنَ الذَّنْبِ وَهُو مُتَمِمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهُ زِيء برَابًم ، وَمَنْ آذَى مُسْلِماً كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الذَّنوب مِثْلُ مَنَابِت النَّخْل .

﴿ الْحَطْبَةُ الْأُولَى لِجَادَى الْأُولَى ﴾

 الطَّائِمِينَ فِيلًا ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ الذِينَ اغْرَفُوا مِنْ عَمْرِ القَبُولَ بَهُلاً ، صَلاَةً وَسَلاَمًا بَمُلاَنِ كِتُبَ اللَّا الْاغْلَى .

وأيم النّاس ) اغتنبوا النّوبة قبل أن يُعْلَق بَابُها ، وَابْتَدِروا الْاوْبة قَبْل أن يُعْلَق بَابُها ، وَابْتَدِروا الْاوْبة قَبْل أن يُرخى دُونَكم حِجابها ، وانقرز وا فُرْصة القُرْبة فقد اللّه الْمَعْلة الْمَرْبَة السّاعة وتضاعف افترابها ، وأغروا فوبهم فقد طال بالنفلة خرابها ، واذ كروا مو فف الخلائق بين بَدَى الحالق في بَوْم بحرَّرُ فيه حسابها ، وأعدُّوا البحساب صواب الجواب فلا بدَّ أن يُعلنب مينكم عَن كُلِّ مَسْأَلة جَوابها ، واجتنبوا النّسويف فإن سيوف المنية مسلولة وقد فكرّمت إليها مُهج الآنام ورقابها ، يا أهل النّسويف طننتم مسلولة وقد فكرّمت إليها مُهج الآنام ورقابها ، يا أهل النّسويف طننتم فالله في الدنيا محلون ، و كَمْ أَلّا السّالين وأنتم مع الماصين وردرت عَلَيْكم ليالي المواصلات وأنتم عن شهودها راودون فا بالك وردرت عَلَيْكم ليالي المواصلات وأنتم عن شهودها راودون فا بالك أبّها الماقل تسارع إلى هواك وأنت مُعرض إغرض الجاهل ، تسمّع الملّاهي فقتحم فيها بيغلك ، من المنتر والمين أن منتسكك في القبر والمشر المنتم أنت مكتب بالتّحريم والإيجاب ، أو مُتَشكك في القبر والمشر أنت مكتب بينا المؤمن يتوثم الجاهل ، تسمّع والحساب ، يامُؤمن يتوثم الجاهل ، تشعر والمنتون ، ويامُذين والحساب ، يامُؤمن يتوثم الحساب ، ويمن المنتم ويامُذين ، ويامُذين ويامُذين ، ويوبُوم الحساب ، يامُؤمن يتوثم الحساب ، ويتوثم الحساب ، ويتوثم الحساب ، ويتوثم المحساب ، ويتوثم المحساب ، ويتوثم المحسون المحساب ، ويتوثم المحساب ، ويت

بَحْقُوقِ رَبِّ الْأَرْبَابِ اسْتَمَدَّ لِلْمُطَالَبَةَ ، فَآيَاتُ الطَّلَبِ مِنْكَ وَلَكَ صَادِقَةٌ غَيْرُ كَاذِبَة ، وَاللَّاشِكَةُ الْكِرَّامُ لَجْمِيعِ أَعَالِكَ كَانَبَة ، وَأَقْضِيَةُ الْقَدَر لأَشْرَاك مَنيِنَّكَ نَاصِبَة ، وَيَاطُوبِلَ الْأَمَل كُم آمَالُ أَصْبَحَتْ خَائْبَةَ ، أَمَا عَلِمْتُ أَنَّ حَيَاتَكَ مَعَ أَنْفَاسِكَ ذَاهِبَةَ ، كَأَنُّكَ بِالَوْتِ وَقَدْ نَرَلَ سِاحَتِكَ ، وَقُرْنَتَ فِي الْقَبْرِ مَعَ أَعْمَالِكَ وَبِصَاعَتك ، وَنُشَرْتَ وَحُشَرْتَ وَعُرضَتَ عَلَى عَالَم سَريرَ يَكَ وَعَلاَ نِيتَكِ ، وَ كَأَنَّكَ بِالْخَشْرِ وَ النَّشْرِ وَ الْحَسَابِ بَيْنَ يَدَى اللَّهُ عَزْ وَجَل ، وَ كَأَنَّكَ بِالْأَهْوَ ال وَقَدْ أَحَاطَتْ وَاشْتَدَّ الْخُوفُ وَالْوَجَلِ، وَكَأَنَّكَ ﴿ بِالْجُحِيمِ وَقَدْ سُعُرَّت ، وَبِالْجُنَّةِ وَقَدْ أَزْلِفَت ، وَبِالنَّفْسِ وَقَدْ عَلِمَتْ مَا أَحْضَرَت ، وَبِالْأَعْمَالِ الْخَبِيثَةَ وَقَلَا ظَهْرَت ، وَبِالسَّيِّئَاتِ وَالذُّنوبِ وَ قَدْ ذُكرَت ، وَ بَأَعْمَالِ الْخَذِرِ وَ الشَّرِّ وَ قَدْ حُرِّرَت ، وَ بَكَامَةَ الْمَكَ الْحُقِّ فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ وَقَدْ نُفِّذَت ، فَوَالله لا مُسْمَدِ هُنَالِكَ لِنَ شَقَى، وَ لاَ مُزَحْزِحَ لِمَالِكِ عَمَّا لَتِي، فَاتَّقُوا اللَّهَ فَ كُلُّ حَال، وَاغْتَنَمُوا فُرُصَّةَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَعَ الْإِخْلاَ صَوَ التَّمْظيمِ وَالإِجْلَالُ ، وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، إَفَاسْتَعَدُّوا لِتِلْكَ الْأَهْوَالِ. قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ إِذَا تَابَ العَبْدُ أَنْسَى اللهُ الْخَفَظَةَ ذُنوبَهُ وَأَنْسَى ذَٰلِكَ جَوارِحَه وَمَعالِمَه مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى بَلْقِي اللهَ وَلَيْسَ عَلَيْه شَاهِدٌ بذَنْبِ .

# ﴿ الحَطبة الثانية لجمادى الأولى ﴾

الخددُ للهِ اللّهَ العدل فَكُلُ الأمورِ تَجْرَى بِأَمْرِهِ عَلَى حُكُمُ وَلاَ عَلاَئِقِ ، الخَكْمَ العدل فَكُلُ الأمورِ تَجْرَى بِأَمْرِهِ عَلَى حُكُم قَضَائِهِ السَّابِق ، يُسَبِّحُ لَه مَانَى السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ مَنْ قَاتُم وقَاعد وَناشِ وَالْاَرْضِ مَنْ قَاتُم وقَاعد وَناشِ وَهَا وَلاَ لاَ لَهُ لا إِلّهَ وَنَاثَم وَهَا خِد وَصامِت وَناظِق ، وَهُو اللّهُ لا إِلّا هُو لَه الخَمْدُ فَى الأُولَى وَالآخِرَة رَبُ المَنارِب والمَشارِق ، يُسَبِّحُه الرَّغد القاصِف والسَّحَابُ الوَاكِف والبَحْرُ المَنافِق ، وَلَهُ فَى كُلِّ شَيْء آيَةٌ تَدُلُ عَلَى وَحْدانِيتَه بالدَّلِيل المُعليق ، المُتَدافِق ، ولَهُ فَى كُلِّ شَيْء آيَةٌ تَدُلُ عَلَى وَحْدانِيتَه بالدَّلِيل المُعليق ، الْمَدَافِق ، وأَشَكر مُ شَكْد أَخَدُهُ والخَمْدُ وَالْمَد عَلَى نِعَمِهِ مِنْ أَوْتَق الوَاثِقِ ، وأَشَكر مُ شَكْد أَخَد أَن لا إِلّهَ إِلاَّ اللهُ شَهَادة مُن اللهُ الله النَّاسِق ، وأَشَكر مُ شَكْد أَن اللهُ الله المُعلق وَحْدائِق ، وأَشَهَدُ أَنْ لا إِلّهُ إِلاَّ اللهُ شَهَادة المُعْرَة وَاثِق وَعَد كَرَمِه الصَّادِق ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلّهُ إِلاَّ اللهُ شَهَادة أَنْه اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

ثُمْ بَعْدَه أَفْضَلُ الخَلاثِقِ ، لَقَدْ أَخْلَصُوا فِي جِهَادِهُمْ حَتَّى قَطَّمُوا مِنَ الْمَكُفُرُ الْمَواثِقِ ، وَفَتَحُوا الفُتُوحَاتُ القَظْيَمَةُ وَسَائِرَ الْمَالِقِ ، وَفَتَحُوا الفُتُوحَاتُ القَظْيمَةُ وَسَائِرَ ، كُلَّمَا هَبَّتْ عَلَى وَهَلَى السَّابِي وَالْفَضْلُ السَّابِقِ ، كُلَّمَا هَبَّتْ عَلَى وَهَلَى آلَهُ ذَوِى الْمَكْرَمِ السَّابِي والْفَضْلُ السَّابِقِ ، كُلَّمَا هَبَّتْ عَلَى أَحْبَاهِ فَسَمَاتُ السَّحَرِ فَاحَ فِي الكُونِ شَذَا عَبِيرِهَا القابِقِ .

العَلاَّتِي ، وَحَازَ النَّاسُ ) فَازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِطَاعَةً رَبِّهِ وَقَطْمًا دُونَهَا العَلاَّتِي ، وَحَازَ النَّي مَنْ أَخْلَصَ عَمَلَ قَلْبَه ورَجَعَ بِالْخَيْبَةِ عَمَلُ المُعافِي ، وَنَجَعَ مِنْ بَخْلِ بِجَوَاهِرِ أَنْفاسِهِ أَنْ بُعْفَقَها فَي أَعْرَاضِ الدُّنيا المُعافِي ، وَنَجَعَ المَاقِلُ فَإِنَّ اغْمَرَارَ المَاقِلِ غَيْرُ وَائِقَ ، وَرَبِعَ المَاقِلُ فَإِنَّ اغْمَرَارَ المَاقِلِ غَيْرُ لَا ثِي ، وَرَبِعَ المَاقِلُ فَإِنَّ اغْمَرَارَ المَاقِلِ غَيْرُ لَا ثِي ، فَي جَبَّ المُمْرَ طَ فَي التَمَلِ الصَّالِح بَقَسَيْرُ فَي المَاصِي وهُو بَعَيْنِ وَكُونَ ، أَمَا يَعْفَى أَن لَا يُمْهُ المُمْرُ المَارِق ، أَمَا يَعْفَى أَن لَا يُمْهُ المُمْرُ المَارِق ، أَمَا يَعْفَى أَن تَعْجَأَلُمُ أَن صَلاَتَهُ لا يُمْلُمُ المَّمْرُ المَارِق ، أَمَا يَعْفَى أَن تَعْجَأُ لا يَعْفِى اللهُ لا يَعْفَى أَن صَلاَتَهُ لا يُعْلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى المَعْمِ اللهُ يَوْمُ كَا تَبَعْدَ النَّعَ النَّهِ المُعْرَاقِ مَا اللهُ المُعْرَاقِ مَا اللهُ المُعْرَاق مَا عَلَى اللهُ المُعْرَاق مَا اللهُ المُعْرَاق مَن مَا اللهُ المُعْمَ أَنَّ صَلاَتَهُ لا يُمْلُمُ أَرْبَعِينَ اللهُ المُعْرَاق مَن اللهُ المُعْمَلُ المَاتِهُ وَيُونِ النَّهِ المُعْمَ أَنَّ مَالِكُ مَن يَعْمِى اللهُ يَوْمُ كَا تَبَعْدَ اللّهُ المُعْمَلُمُ اللهُ المُعْمَ عَلَى اللهُ المُعْمَ عَلَى اللهُ المُعْمَ عَلَى اللهُ المُعْمَ عَلَى اللهُ اللهُ المُعْمَ عَلَى المُواثِق ، قَبْلَ أَنْ يَسُوقَه إِلَى الجُنَّةُ مَا يْقِ ، قَبْلَ أَنْ يَسُوقَه إِلَى الجُنَّة مَا يْقِ ، قَبْلَ أَنْ يَسُوقَه إِلَى المُعْمَ عَلَى المُعْمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَ عَوْلَى المُعْمَ عَلَى اللهُ المُعْمَ عَلَى المُعْمَ عَلَى اللهُ المُعْمَ اللهُ المُعْمَ عَلَى اللهُ المُعْمَ اللهُ المُعْ

النَّار وَالعَيَادُ بِاللّٰهِ سَائِقِ، قَبْلَ تَجِيءِ اليَوْمِ الّذِي تَشْيِبُ مِنْهُ الْمَالِقِ، عَبْلِكَ يَرَلُّ يَوْمٍ يَمُرُ النَّاسُ عَلَى الصِّراطِ ذِي الْكَلَالِيبِ وَالْمَرَ القِي ، هُنَالِكَ يَرَلُّ عَلَيه قَدَمُ الْكَافِرِ وَالْمُنَافِقِ، وَيَجُوزُ وَبِهُوزُ بِالنَّجَاةِ الْمُؤْمِنُ الصَّادِق، وَيَجُوزُ وَبَهُوزُ بِالنَّجَاةِ الْمُؤْمِنُ الصَّادِق، فَلَسَأَلُكَ اللَّهُمَّ ثَبَاتًا عَلَى الإيمانِ إِذَا زَلَّتِ الأَقْدَامُ مِنَ الشَوَاهِقِ، وَعَفُولُ مَنْ الشَوَاهِقِ، وَعَفُولًا عَن المصنيانِ فَإِنَّ عَفُولُكَ إِنَ عَصَاكَ سَابِقِ ، وعِيمَاذاً برَحْمَتك والأَمَانَ مِنَ الْفَتَن النَّو ازل الطّوَارِق و رَبّنا وكَفَرٌ عَنّا سَيّئَاتِنَا وتَوَقَنّا مَمْ واللَّاحِق. مَمْ اللَّاجِق واللَّحِق .

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلِمَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القيَامَة مَنْ يَرَى النَّاسُ أَنَّ فَبهِ خَيْرًا وَلاَ خَيْرَ فيهِ، وأَبْغَضُ العبَادِ إِلَى اللهِ مَنْ كَانَ قَوْبُهُ خَيْرًا مِنْ عَلَهِ ، ثِيَابُهُ ثِيَابُ الأَنْبِياءِ وعَمَلُهُ عَلُ الجُبَّادِينَ . خَيرًا مِنْ عَلَهُ الجُبَّادِينَ . ﴿ الحَطبة الثالثة جادى الأولى ﴾

الخُمدُ لَذَهِ المَوْصوفِ بِالْقِدَم وَلَكُن مِنْ غَيْرِ سَبْقِ عَدَم ، المَمْرُوف بِالْبَقَاء والْحَلَّم وَلَكُنْ مِنْ غَيْرِ عِلَة إُولاً أَمْ ، خَالِق الأُمّم وباعث الرَّمَم ، وَالرَّازِق لاَ بالوُجوبِ عَلَيْهِ بَلْ بالسَكَرَم ، صَنعَ فَأَحْكُمَ وَعَلَمَ مَعْ مَا وَالرَّازِق لاَ بالوُجوبِ عَلَيْهِ بَلْ بالسَكَرَم ، صَنعَ فَأَحْكُمَ وَعَلَم مَا مَعْ مَا القَلْم أَنْ يَكُنْبُ فِي اللوْح المَحْفوظ وَأَمْرُه مُحَيَّم ، وَعَلَم مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ ونَفُذُ القضاء وأَبْرَمَ ، فَهذَا أَشْقاه وَهٰذَا فَضَاء وَالْمَرَة عَلَى بالسَّمَادَة عَلَيْه أَنْهُم ، أَحَدُه وهُوَ المَحْمودُ المُعَظَّم ، وَأَشْكُوهُ عَلَى بالسَّمَادَة عَلَيْه أَنْهُم ، أَحَدُه وهُوَ المَحْمودُ المُعَظَّم ، وَأَشْكُوهُ عَلَى بالسَّمَادَة عَلَيْه أَنْهُم ، أَحَدُه وهُوَ المَحْمودُ المُعَلَّم ، وَأَشْكُوهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه ، وَأَشْكُوهُ عَلَى الْمَالَة عَلَى الْعَلْم ، وَأَشْكُوهُ عَلَى الْمَالَة عَلَيْه الْمُعْلَم ، وَأَشْكُوهُ عَلَى الْعَلْم الْعَلْم الْمُعْلَم ، وَأَشْكُوهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَم ، وَأَصْ الْعَلْم الْمُ الْمُعْلَم ، وَأَشْكُوهُ عَلَى الْمُعْلَم ، وَأَشْكُوهُ وَهُو المُحْلُودُ الْمُعْلَم ، وَأَشْكُوهُ وَالْمَا الْعَلْم الْمُ الْعَلْم ، وَالْعَلْم الْعَلْم الْعُولُ الْعَلْم الْعَلْم الْعَلَم الْعَنْمُ الْعَلَمُ الْعَلَم الْعَلَمُ الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَمُ الْعَلْم الْعَلَمْ الْعَلَم الْعَلَم الْعَلْم الْعَلْمُ الْعَلْم الْعَلَم الْعَلْم الْعُلْم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَمُ الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَامُ الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعُلُولُولُولُ الْعَلَم الْعَلْم الْعَلْمُ الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعُولُولُ الْعَلَم الْعَلَم الْعَلْمُ الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلْم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعُلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعُلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعِلْم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعِلْم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَم الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَ

مَا أَوْلاَنَا مِنَ جَزِيلِ النَّقَمِ، وَأَشَهِدُ أَنْ لاَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً تَعْفَظُ قَائلُهَا مِنْ زَلَة القَدَم، وَأَشْهِدُ أَنَّ سَيِّدُنَا تُحَمَّدًا عَبدُه ورَسُولُهُ المُفَضَّلُ عَلَى سَارٍّ القرَب واْلْعَجَم، وَالْمُحَلُّ بالخَلْق وَالْخَلْق وَالْخُلْق وَاللَّهِمَ ، النَّبِي النَّكرَم والْمُجْتَنِي والإمامُ الأَعْظَم ، والمُسْطَنَى مِنْ ولَد وَالشِّمَ ، النَّبِي المُكرَم والمُجْتَنِي والإمامُ الأَعْظَم ، والمُسْطَنَى مِنْ ولَد آدَمَ المَّهُ وسَلِّم المَّذَة وَالْفَلْمِينَ بالشَّريمة واللَّهِمَ اللهُ وسَلِّم واللَّهُ وَسَلَم وَلا وَرَهُم ، وأَسْانِ وَالْمَامِ اللهُ اللهَ عَنْ اللهُ وَسَلَم وَاللَّهُمْ عَنْ الْوَمَم ، صَلاَةً وَسَلَامًا يَعْرُسُانِ قَائِلَهُمَا فَى بَوْمِ النَّذَى .

(أيم) النَّاسُ تَذَكَّم ، وَالْمُوْمِنُ لَا يَمْرُفُ مَاذَا عَلَيْه بُهْزَم ، وَالأُولِيَاه تُعْلِلُ تَأْسُفًا وَتَنْدَم ، وَالْمُوْمِنُ لَا يَمْرُفُ مَاذَا عَلَيْه بُقَدَّم ، يالله مِنْ مَوْقَف فيه يَعْلَمْرُ مَا يَوَدُّ الإِنْسَانُ أَنْ يُكْرَم ، فيه يَعْلَمْرُ مَا يَوَدُّ الإِنْسَانُ أَنْ يُكْرَم ، فيه يَعْلَمْ العَرَاط فَيَعْلَم ، فيه يَعْتَمَّ للمَظْورِم في فيه يَعْتَمَّ للمَظْورِم وَلَمْ مَنْ فَلَمْ ، فيه يَشْتَمْرِحُ اللّهُوفُ في فَلْ بَكُم وَلَمْ مَا أَخْر وَقَدَّم ، فيه يَشْتَمْرخُ اللّهُوفُ في فَلْ يَكُمْ وَلَمْ مَا أَخْر وَقَدَّم ، فيه يَشْتَمْرخُ اللّهُوفُ فَلَا يُعْلَمُ الشّيْطِلُ وَاسْتَحْكُم ، وَأَسْرَنْكُمُ الدُّنيَا بِفِقْدَها ورَكِ عَلَيْكُم الشّيْطَانُ وَاسْتَحْكُم ، وَأَسْرَنْكُمُ الدُّنيَا بِفِقْدَها ورَكِ عَلَى مَا أَخْر وَلَكُم وَلَمْ مَا يَعْفَلُهُ وَلَا يُرْدُمُ وَلَمْ ، أَحْسَدِبُمُ أَنَّ لَكُم قُوفً عَلَى تَذَارُكُ فَو مَنْ مَا يُعْلَمُ مَا فَاللّهُ مَا وَلَكُم وَلَمْ مَنْ أَلَانَا فَي وَلَكُم وَلَمْ مَوْلًا وَلَكُم وَلَمُ مَا أَمْ لَكُم قُوفًا عَلَى تَذَارُكُ اللّهُ مَالِكُولُ فَالْمُ وَلَمْ مَنْ أَلَا لَكُم قُوفًا عَلَى تَذَارُكُ فَلَامُ اللّه في اللّهُ مَا اللّهُ فَلَامُ اللّهُ فَلَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

مَافَاتَ ضَلَّ واللهِ حسابُكُمْ وَانْخَرَم ، تُلَيَّتْ عَلَيْكُمُ الْمُوَاعِظُ فَكَأَنَّ بِكُمُ الْجَام ، وصارَتْ أَوْلاَ دُكُمْ تُدْعَى بِكُمُ البَّكُم ، وَصَارَتْ أَوْلاَ دُكُمْ تَدْعَى بِلاَّ يَتَام ، وَقَدْ شَاهَد ثُم ذَلِكَ مَنْ غَيْرِكُم فَلَمْ تَنْزَعِج قُلُوبُكُم وَلَمْ تَنْزَعِج قُلُوبُكُم وَلَمْ يَتْمُ النَّذَيْم ، طَوِيَتَ الْأَعْلَ وَمَلَ عَيْدُ النَّدَمِ ، طُويَتَ الْأَعْلَ وَوَرُبَ فَلَا يَتُمْ ، عَلِي اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّذَيْم ، طُويَتَ الْأَعْلَ وَقَرُبَ فَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ وَلَدَار لَوْ النَّهُ اللَّهُ وَلَدَار اللهَ اللهِ اللهُ أَنْهُ النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُم اللهُ وَتَدَار كُوا التَّقْصِيرَ وَإِلَّا اللهُ وَتَدَار كُوا التَّقْصِيرَ وَعَضَبُ اللهُ أَشَدُ وأَعْظَم ، فَاتَقُوا مِن مَنامِكُم فَلَعَلَ اللهُ اللهُ

ْ قَالَ مِيَّالِيَّةٍ مَكْتُوبٌ فِي الْإِنجِيلِ كَا تَدِينُ تُدَانُ وِبِالْكَيْلِ الَّذِي تَكَيْلُ الَّذِي تَك تَكيلُ به تَكْتَال .

# ﴿ الْحَطِّبَةِ الرَّابِعَةِ لِجَادَى الْاوَلَى ﴾

اَخْمَدُ لَهُ الَّذِي لاَ يُحْمَى الثَّنَاءِ عَلَى كَالِهِ ، وَلاَ يَقَانَى الْوَفَاءِ
بِواجِب شُكْرِهِ وإفْضَاله ، كُلُّ نِعْمَة ظَاهِرَة أَوْ بَاطَنَة فَهِيَ مِنْ
نَوَاله ، وَكُلُّ نِتْمَة أَصَابَت الْقَبْدَ فَهِيَ بِسَبَبِ ذَنْبِه وإخْلاَله ،
لاَ شَرِيكَ لَه في إِمْساكه وَلاَ في إِرْسَاله ، مِنْه تُسْأَلُ المَواهبُ وَإِلَيْه

يُرْجَعُ في الرَّغَائِبِ، وعَلَيْهِ يُمْتَمَدُ في كُلِّ ذَنْبِ مُتَرَا كِب ، مَادَعَاهِ
دَاعِ بِشَرْطِ الْأَدَبِ إِلاَّ أَعْطَاه مَالَمْ بَنْفَطَعْ بَمَلاَله ، أَحْدُه وأَشْكُره وَأَشْتَمْفُورُه مِنَ التَّقْصِيرِ عَنْ وَآجِبِ إِجْلاله ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِله إِلاَّ اللهُ وأَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنا تُحَمِّداً نَبَى خَصَّمَه الله المُبرَّهُ عَن الْوَهُم وخَيَاله ، وأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا تُحَمِّداً نَبي خَصَّمَه الله المُبرَّهُ عَن الْوَهُم وخَيَاله ، وأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا تُحَمِّداً نَبي خَصَّمَه الله بِمُموم إِرْسَاله ، وأَرْسَلَه بالمُدى وَدِنِ الحَقِّ لِيُظْهْرَه عَلَى الدِّين كُلّه فَكُلَ ظُهُورُه فِإِنْمَاله ، وأَنَّمَ نُورَه حَتَّى لَمْ يَغْنَى عَلَى ذَى بَصِيرَةً سَلَمَتْ مِنْ أَمْرَاضِ الْمُوسَى وَضَلالهِ ، وسَنَبْنِي طَائِنَةٌ مِنْ أَمَّة فِي اللهِ عَنْ اللهِ بُودِ وَزَوَاله ، وَالله عَنْ الله عَلَالِهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ المُعَلِقُ الله عَنْ الله عَلَالَهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ الْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ الْمُ عَنْ الله عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالْهُ عَلَا عَا

﴿ أَيُّمَا النَّاسُ ﴾ لَقَدْ عَظُمَ الْخَطْبِ فِي زَمَانِنَا وَقَلَّ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ فِي بَالِهِ ، وَقَدَّتَ مَدَارِكُ القُلوبُ فَلَمْ تُدُرِكُ مَا أَصَابَهَا مِنْ عِلَلِ الْجُهْلِ وَوَبَاله ، وَعَمِتَ أَبْصَارُ الصُّدورِ فَلَا تَهَدُّدِ لِلصَّوَابِ وَلَمْ تَعْرَفْ يَمِينَ الطَّرِيقِ مَنْ شَمَاله ، لَيْتَ أَعْمَى الْقَلْبِ الْخَذَ لَه قَائِداً وَلَمْ مَنْ أَوْحَاله ، مَاشَفَاهِ الْقَمَى وَلَمْ الشَّوَالُ فَي طَرِيقِ الدِّينِ القَويِم وَيُغَذَّهُ مِنْ أَوْحَاله ، مَاشَفَاهِ الْقَمَى الْجَدِيهِ إِلَى مَعْرِفَة دِينه بِسُؤَاله ، وَعَلَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ الللللْمُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللللْهُ الللللللّهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ الللللللْه

إِلَّا نَفَلَتْه عَن السَّيِّئَات بِصَالِح أَعْمَالِه، إِنَّ الصَّلَّاةَ نَنْهَى عَن أَنْهَدُاء وَالْمُنْكُرِ فَلْمَيْنَظُرُ أَحَدُكُم إِلَى صَلاَتِهِ وَإِلَى أَحْوَالُه ، لَقَدْ سَبَفَتْ إِلَيْكُمُ النَّصَائِحُ وَقَلِيلٌ مِنْكُمْ مَنْ تَرَخْزَحَ عَن خِصَالُه ، لَوْ سَمْفُتُم النَّصيحَةَ بِآذَان القُلوب لَمَرَفْتُم مَا أَهْدَاه إِلَيْكُم النَّصُوح في مَقَاله ، أَمْ كَيْفَ يَسِيرُ عَبْدٌ إِلَى حَضْرَةِ الرِّضَا وَقَدْ أَوْثَقَهَ الفَضَبُ بأَغْلَاله ، أَمْ كَيْنَ يُعْرِضُ العَبْدُ عَنِ اللهِ وَيَطْمَعُ فِي تَقُويبِهِ وَإِقْبَالُه ، فَيا أَيُّهَا المُعْرَضُونَ عَنِ اللَّهِ مَا الَّذِي نَفَعَـكُم غَيْرُهُ وَمَنْ بَمُنْقُكُم مِنْ نَكَالُهِ، فَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمُرَاقَبَةَ جَلاَلُهُ وَجَمَالُهُ ، وَاعْلَمُوا إِأَنَّ هٰذَا الوُجودَ قَدْ أَذِنَ بِخَرَابِهِ وَزَوَاله ، وَأَنَّ أَشْرَاطَ السَّاعَة قَدْ تَتَابَعْتْ وَعَرَ فَهَا الَّهِيبُ إِنَّى تَجَالُهُ ، وَكُأْنَّكُمُ بِالدُّجَّالُ وَقَدْ خَرَجَ وَتَبَمَّهُ كَثَيرَ يِّمْنْ أَدْرَكَهُ فِي بَاطِلِهِ وَمُحَالِهِ إِنْ فَشَمِّرُ وَا أَذْبَالَ الْهِمَم عَنْ نَجَاسات الدُّنيَّا وَسَارِعُوا إِلَى مَقَامِ النَّعْبِمِ وَظَلاَلهِ ، وَمَنْ نَسَىَ المَوْتَ فَلْيَذْ كُرْهُ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ ۚ القَرْضِ وَأَهْوَ اللهُ ﴾ وَتَمَسَّكُوا بالعُرْوَةِ الْوُثْقَى ۚ فَلَيْرَ فَمَنَّ إِلَهُ ۚ إِلَى سَمَاهُ ﴿ السَّمَادَةُ مَن اسْتَمْسَكُ مِنَ اليَّقِين بِحِبَالهِ ، وَأُنْيِبُوا إِلَى رَبِّكُم - إِلَى قَوْلِهِ النُّحْسَنِينَ فَلاَ يَسْتَطَيْمُوا رَدٌّ مَالُه .

قَالَ وَ اللَّهِ اللَّهِ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمَّى ظَاهِرِ بَنَ حَتَّى بَأَنْيَهُمْ أَمْرُ اللهُ وَهُمْ ظَاهِرِ وَنَ .

# ﴿ الحطبة الأولى لجمادى الثانية ﴾

الخمدُ في المحمود الذي الخميد ، الأله الممبود التلي المجيد ، الما المندى المدد ، الظاهر اللي القيوم الولي الرحيد المبيد ، كُلُّ مَنْ في السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ عَبِيدٌ وَلَهُ البَاطْنِ المُوجِد المبيد ، كُلُّ مَنْ في السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ عَبِيدٌ وَلَهُ مافي السَّمُواتِ وَمَافي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهما وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْء شَهِيد ، الله كُوانُ نَاطِقَةُ لَلْلاً هُ النَّ ببيح والتَّمْجيد ، وَذَرّاتُ القوالِم شاهدة أَ مَا يَشْتَجِقَهُ تَمَالَى مِنْ كَالِ النَّوْجِيد ، وَدَلالاتُ المؤجودات شاهدة أَ مَا يَشْتَجِقَهُ تَمَالَى مِنَ النَّفْريد ، وَمَع ذلك فَالْمَجْو مَضروب ثَنَرَّهُ هُ مَا يَشْتَجِقَهُ تَمَالَى مِنَ النَّابِيد ، أَحْدُه وَمَنْ حَدَه فَازَ في مَقَامِ عَلَى صَدَّحَات كُلُّ مُكُونَ عَلَى النَّابِيد ، أَحْدُه وَمَنْ حَدَه فَازَ في مَقَامِ عَلَى صَدَّحَات كُلُّ مُكُونَ عَلَى النَّابِيد ، أَحْدُه وَمَنْ حَدَه فَازَ في مَقَامِ أَنْ اللهُ نَوْقَ مَا أُدِيد ، وَأَشْهَدُ أَنْ اللهُ اللهُ مَنْ طَفَر في مَا أُدِيد ، وَأَشْهَدُ أَنْ اللهُ مَنْ عَلَى مَدَّا اللهُ مَا أَنْ بَبُلُهُ عَامِد ، وَأَعْبَدُ مَنْ طَفَر في سُؤْدَده مِمَا ضَاقَ مَنْ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله مَنْ فَالَ في مُنَاجَاتِه وَهُو في أَعْظَم المَسَاهِد ؛ لاَ أَحْدى مَنْ عَلَم الله عَمْدُ ذَا لَى مُنَاجَاتِه وَهُو في أَعْظَم المَسَاهِد ؛ لاَ أَحْدى عَنْ أَنْ يَبَلُغَ مَعَامَه عَنْ أَنْ يَبَلُغُ مَعَامَه عَنْ أَنْ يَبَلُغُ مَعَامَه وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ في مُنَاجَاتِه وَهُو في أَعْظَم المَسَاهِد ؛ لاَ أَحْمَى عَالَم وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ في مُنَاجَاتِه وَهُو في أَعْظَم المَسَاعِد ؛ لاَ أَحْمَى عَالَم في عَادَتِه عَنْ أَنْ يَبَلُغُ مَعَامَه عَادِه وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ في مُنَاجَاتِه وَهُو في أَعْظَم المَسَاعِد ؛ لاَ أَحْمَى عَالَم في عَادَتِه عَنْ أَنْ يَبَلُغُ مَعَامَه عَادِه وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ في مُنَاجَاتِه وَهُو في أَعْظَم المَسَاعِد ؛ لاَ أَحْمَى مَا مَا في مُنْ عَلَى في عَادَتِه عَنْ أَنْ يَبَلُغُ مَعَامَه عَادِه وَمَا عَلَى في مُنْ عَلَى في عَادَتِه عَنْ أَنْ يَبَلُغُ مَعَامِه المُنْ المُنْ المُود ، وأَعْمَا الله المُنْ المُل

ثَنَا؛ عَلَيْكَ فَيَالَهُ مَنْ حَبيب وَسَمَيد ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيه وعَلَى آلهِ وَأَدِمْ ذَلكَ فَي كُلُّ زَمَن أَفْرِ دَ بِالتَّضْمِيف وَالتَّجْديد .

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ يَا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ بِيَوْمِ الْمَابُوالْحُسَابِ مَا الَّذِي الْمَثُولُ وَتَحْرُير الْمَشْرُونُونَ السَّوْالُ وَتَحْرُير الْمَشْرُونُونَ مَصَارُفَ التَّنْفِيدَ ، وَيَا أَيُّهَا المُوقِنُونَ الوَّقْتُ وَأَفْم مَصَارُونَ التَّنْفِيدَ ، جَمَّلَمْ مَعَاطِفَكُم وَقَبَّحْتُم سَحَانُفِكَم اللّمَسُونِ مِنَ النَّيَّابِ كُلَّ جَدِيد ، الشَّيْويد، تَخُلْقُونَ أَنُوابَ النَّوَابُ وَتَلْبَسُونَ مِنَ الدُّنْيَا كُلَّ قَصْرِ مَشِد ، وَتَغْلَقُونَ أَبُوابَ الْإِيابِ وتَبْنُونَ مِنَ الدُّنْيَا كُلَّ قَصْرِ مَشِيد ، وَتَغْلَقُونَ أَبُوابَ الْإِيابِ وتَبْنُونَ مِنَ الدُّنْيَا كُلُّ قَصْرِ مَشِيد ، وَتَغَلَقُونَ إِلَى المَعاصَى بَكُلُّ قَدَم وَتَقَاعَدُونَ عَنْ المَّنِي الْقَاعِ الشَّيْفِ الطَّاعَاتِ وَتَسْعُونَ إِلَى المَعاصَى بَكُلُّ قَدَم وَتَقَاعَدُونَ عَنْ الشَّيْفُونَ السَّمِع مَديد ، وَتَعْمَلُونَ عَنْ شَمَاعِ النَّيِّ وَتَلْقُونَ السَّمِع الشَّهِونَ السَّمِع مَعْوبَكُم وَتَعْمَلُونَ عَنْ شَمَاعِ النَّيْ وَتَلْفُونَ السَّمِع مَعْوبِ النَّاسِ بَكُلُّ طَرْفَ حَدَيد ، وَتَعَمَلُونَ عَنْ عُيوبِكُم وَتَغْلُونَ إِلَى المَاسِلُ عُمُوبِ النَّاسِ بَكُلُّ طَرْفَ حَدَيد ، وَتَعَمَلُونَ عَنْ عُيوبِكُم وَتَغْلُونَ إِلَى الْمَاسِ اللَّهُ الْمَالِ إِلْقَاء الشَّهِيد ، وَتَعَمَلُونَ عَنْ عَيُوبِكُم وَتَغُونَ السَّمِ عَمْ أَنَّ الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْمَالِ الْمَالِقُ الْمَالِيقِ وَالصَّدِيد ، أَمَّا أُبِينَ لَكُمُ طَرِيقِ الأَجْرِي مِنَ الاَجْرَامِ ، أَمَّا أَيْقَطَلَمُ مَا عَلَى الْمُعْلِقُ لَكُمُ طَرِيقِ الأَجْرِي مِنَ الاَجْرَامِ ، أَمَّا أَيْقَطَلَمُ مَلَ الْمُعْرِقِ الأَجْرِي مِنَ الاَجْرَامِ ، أَمَّا أَيْقَطَلَمُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ مَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمِي الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقِ الأَجْرِي مِنَ الاَجْرَامِ ، أَمَا أَيْقَطَلَمُ مَلَ الْمُعْلَى مَنَ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ا

بندير شرع الإسلام، أمّا رَجَا لَـكُمْ بِالوَعْد أَمَا خَوْ فَدَكُمْ بِالوَعِد، وَمُ مُدَّعِي مَمْ فَةَ الله مَا بَالُكَ لاَ تَمْونُ نَفْسَكَ الّتي بَهُواها تَميد، فَا مُلْتَرْمَ أَحْكَامِ الله مَا بَالُكَ لاَ تَحْسَنُ إِلْوْفَاء بِهَا وَلاَ تَجْيدًا، وَمُ مُنْ الله مَا بَالُكَ فَى أَسْرَدُونَيْكُ فَى أَسْرَدُونِيْكُ فَى الله نَيْكُ وَلَـكُنْكَ فَى أَسْرَدُونِيْكُ مَعْدُيد، وَمُ مُنْ فُولِ إِلرِّجَالِ مَا بَالُكَ تَلْمَبُ فَى الدُّنَيَا مَعْدُيد، وَمُ مَنْ فُولِ إِلرِّجَالِ مَا بَالُكَ تَهْمِهُ فَى الدُّنِيَا مَنْ الله نَيْكَ وَلِيد، وَمُ مَنْ فُولِ إِلرَّجَالِ مَا بَالُكَ تَهِيمُ فَى الدُّنِيَا كَمَا الله مَنْ فَلَا لَيْكَ مَن المَيْكَ وَلِيد، وَمُ وَمَا أَنْهُ لَكُ مَنِيد، وَمَا أَنْهَا الله الله الله الله وَمُورَ فَى قُبْحِ الصَّفَاتِ كَانَّة مَريد، مَا أَكْذَبَك مَنْ عَلَى الله وَمُورَ فَى قُبْحِ الصَّفَاتِ كَانَّة مَريد، مَا أَكْذَبَك فَى الدَّنِي وَمَا أَنْهَدَكَ عَنْ طَرِيقِ فَى الله وَمُورَ أَوْرَبُ إِلِيْكَ مِنْ حَبْلِ الوَريد، أَفِي مِنْ غَفْلَتك فَى الله وَمُورَ أَوْرَبُ إِلِيْكَ مِنْ حَبْلِ الوَريد، وَمُورَ أَوْرَبُ إِلِيْكَ مِنْ حَبْلِ الوَريد، وَمُو أَوْرَبُ إِلِيْكَ مِنْ حَبْلِ الوَريد، وَقُورَ أَوْرَبُ إِلِيْكَ مِن حَبْلِ الوَريد، وَقَى مَنْ غَفْلَتك عَنْ شُهُودِ إِلْلُولَى ، وَمَا أَنْجَبَ حَالِكَ حَيْثُ فَى الله وَهُو أَوْرَبُ إِلِيْكَ مِنْ حَبْلِ الوريد، وَقُومَ أَوْرَبُ إِلِيْكَ مِنْ حَبْلِ الوريد، وَقَى مِنْ غَفْلَتك فَى النَّالِ مِنْ عَلْلَيْلُ بَالْمُورِي الله وَلِهُ لِي يُولِه لِي يُرِيد.

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : والله مَا الدُّنيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلِ. مَا يَجْمَلُ أَحَدُ مُهُم إِصْبَعَه هٰذَا فِي الْبَيِّ فَلْيَنْظُرُهُ بِمَا يَرْجُعُ أُوكَا قال.

### ﴿ الخطبة الثانية لجادى الثانية ﴾

المُهلُدُ لِلهُ الْوَاحِد فَلاَ ثَانِي لَه فِي مُلْكُه وَلاَ ثَانِي عَن اخْتِيارِه ، المُهلَّع عَلَى مَا يَخْطُرُ فِي خَاطِ القَبْدِ مِن خَنَّ أَسْرارِه ، المُقدِّر لَه جَمِيعَ مَا بَعَعُ فَيهِ مِن سُموده وَأَخْطَارِه ، القَادر فَلاَ بَقْدُر أَحَدُ عَلَى دَفْعِيمَ مَقْدُوره وَلاَ يُقَدِّرُ عَظَيمَ عَظْيمَ مِقْدُارِه ، القَاهِر فَوْقَ عِبادِه فَلاَ مُعْمَرُ فَى لاَحَده وَلاَ يَبْلُغُ الخَامِدونَ مُعْمَرُ فَى لاَحَده مِنْهُم فِي إِرَادِه وإصدارِه ، أَحْدُه ولاَ يَبْلُغُ الخَامِدونَ مَعْمَرُ فَى لاَحَده مِنْ مِعْشَارِه ، وَأَشْكِر يَسْتَدْعَى الرَّ يَادَة فَلاَ بُلُوغَ للمَحْدِه وَشُكرِه واستغفارِه ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ عَلَى مَا مُؤْمِنَ مَنْ مَنْ مَعْمَدُ أَنْ سَيِّدَنا لاَ اللهُ فَلاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَّدًا المُصطَفَى لاَ نَبَائِهِ وأَخْبَارِه ، المُحْتَبَى لاِزَالَة شَرَد الشَّرِ وَحُو مُحَدِّ اللهُ فَي المُعْلَق لاَ اللهُ فِي إِلْمَالُوه ، وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنا اللهُ فِي إِلْمَالُوه اللهُ اللهُ فَي إِلْمَالُ اللهُ وَالْمَارِه ، دَاعِيا إِلَى مَا يُحْتَبَى لاِزَالَة شَرَد الشَّرِ وَحُو اللهُ فِي إِلْمَالُوه اللهُ فِي إِلْمَالُوه اللهُ فِي إِلْمَالُوه وإِسْرَارِه ، دَاعِيا إِلَى مَا يُحْقَلُوه ، فَمَ يَرَلُ عَلَى أَنْ الْهُ وَالله وَأَعُوالِه وَالله أَوْدَارِه ، إِلَى أَنْ الْهُ وَالله وَالْمَالِه وَالْمَالِه وَالْمَالِمُ الله وأَعُوالِه وَالله وأَعْوالِه وَالله وأَعْوالِه وأَنْهُ أَلُولُه وَلَا لا يَعْمَلُه وَالله وأَعُوالِه وَالله وأَعْوالِه وَالله وأَعْرَادِه ، وَالله وأَعْوالِه وَالله وأَعْوالِه وأَوْدَالِه مَا مُؤْلُوه ، مَلَا قَامَا وَالْمَالُوه وأَلْهُ وَالله وأَعْوالِه وأَلْه والله وأَلْه وأَلَاه وأَلْوالله وأَلْه وأَلَا مُنْ وأَل

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ إِنَّ الدُّنيَا آذَنَتْ بنرَاقَ فَيَاوَبِعَ مَن كَانَ بِهَا جُلُّ

اَشْتَغَالِهِ ، كَيْفَ يَطَمَّنُ العَاقِلُ إِلَيها مَعَ تَحَقَّقُه بدُنُو ارْتَحَالِهِ ، كَيْفَ يَنْخُدعَ الْيَوْم بِبُو ارِقِهَا مَنْ هُو عَدًا مُر يَهِنْ بأَعْمَالِه ، كَيْفَ يَفْتَرُ فيها بإِمْهَالُهُ وَإِمْهَالُهُ لَمْ ۚ يَنْشَأْ عَنْ إِهْمَالُه ، كَيْفَ يَبْيِتُ آمَنَّا فِي تَوَسُّع آمَالُه ، وَهُو َ لاَ يَدْرِي مَا يَطْرُقُهُ إِمِنْ بَهْتَهَ آَجَالِهِ ۚ أَمَا تَرَوْنَ طَيْفً الشَّبيبَة قَدْ رَخَلَ وَ كَثَيرًا مَا حَلَّ بِالشَّبَابِ المَنُون، أَمَا تَرَوْنَ الشَّيْبِ قَدْ نَزَلَ وَقَبَيحٌ مَعَ الشَّيْبِ المُجون ، أَمَا تَرَوْنَ سَيْفَ الْآجَلِ قَدْ غَطَعَ الْأَمَلَ فَإِلَى مَتَى تَأْمَلُونَ فِي البَقَاءِ وَتَطْمَعُونَ ، أَمَا تَرَوْنَ رِيَاحَ الرَّحيل تَهُبُّ في كُلِّ مَنْزل وسَبيل فَلَمَ لاَ تَرْ كَبُونَ سُفُنَ التَّوْبَة وَتُقُلْمُونَ ، أَمَا تَرَوْنَ أَشْرَاطَ السَّاعَة في كُلِّ حَال تُنَادى بِفَصيح المَقَالَ يَا أَهْلَ الدُّنْيَا لاَ مُقَامَ لَـكُمْ فَإِلَى مَتَى لاَ تَرْجُعُونَ ، هَلْ الأُعْمَارُ في الاغتبَار إِلاَّ أَعْرَام ، وَهَلْ الأَعْوَامُ إِلاَّ أَيَّام ، وَهَلِ الأَيَّامُ إِلاَّ سَاعَاتُ كَالسُّفُن يُنادى لِسَانُ سَيْرَهَا يَا أَهْلَ الدُّنْيَا لاَ مُقَامٍ ، وَهَلِ السَّاعَةُ إِلاَّ أَنْفَاسٌ تَحْصِبِهِ اللَّهِ فَأَمْرِ اللَّكِ المَلاَّم، فَنْ كَأَنَّ هَٰذَا أَصْلُهُ كَيْفَ بَفُرْحُ بِدَارِ عَمَارُهَا فِي التَقْيَقَةَ خَرَابٍ ، فَالسَّفيد مَنْ أَضْمَرَ نَفْسُه منَ المَحْو وَأَخَفَّ ظَهْرَه منَ الأَوْزَار وَالتَّبْمَات وَاعْتَبْرُ بَمَنْ مَضَى مِنَ الْأَمَمِ المَاضِيَةِ أُولَى النَّجْدَةِ وَالْمُمَم الْعَالِيَةِ ، تَثَرُوا وَالله سِلْكُمْمُ بَعْدَ انْتَظَامِهِ ، وَنَفَرَّقَ شَمْلُهُم بَعْدَ الْتَثَامِهِ وَعَادُوا كَنْ مَعْنَى مَن الأَقْرَان كَأَنَّمَا يَفَظَّهُم كَانَتْ مَنَام ، هَكَذَا الدُّنْيَا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَلَن وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الجَلاَل وَالْإِكْرَام، فَرَحْمَ اللهُ عَبْداً أَقْبَلَ مَلَى البَاقِي وَأَعْرَضَ عَن اللّهَانِي مِنَ الْحَطَام ، وَجَمَلَ لشَارِد النّفْس مِنَ النّقَوْرَى أَقْوَى زَمَام ، وَاجْتَلَبَ النّظُمْ فَإِنَّ الظَّمْ يُغْوجُ مِنَ النّور إلى الظّلَام ، فَغَسْأَلُكَ اللّهُمُ تَوْفِيقاً يُقَرَّبُنَا مِنَ الخَلال وَيُبْعَدُ نَا عَن الحَلال وَيُبْعَدُ نَا عَن الحَرَامِ وَطَرِيقاً إِلَى سَبِيلِ الْخَيْرَاتِ لِنَتَمَسَّكَ بَائِزٌ مَام ، وَأَمْناً يَوْمَ النّوا وَعَلِوا الْعَزَع الأَنْبَر يُبَلّفُنا غَايَة المُن ، وَأَدْخِلَ الّذِينَ آمَنوا وَتَحِلُوا السّالِات جَنَّات تَجْرَى مَنْ تَعْنَها الأَنْهَار خَالدَيْنَ فَيها بإذْن رَبّهِمْ الطّالِات جَنَّات تَجْرَى مَنْ تَعْنَها الأَنْهَار خَالدَيْنَ فَيها بإذْن رَبّهِمْ الطّالِات جَنَّات تَجْرَى مَنْ تَعْنَها الأَنْهَار خَالدَيْنَ فَيها بإذْن رَبّهِمْ

قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَمَ مَنْ أَخْطَأَ خَطَيثَةً أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا ثُمُّ نَدَمَ فَهُو سَكِفَارَتُه .

## ﴿ الخطبة الثالثة لجادي الثانية ﴾

الخَنْدُ للهِ الذي لاَ بُدْعَى سواه ، وَلاَ يُرْجَى لدَفْع كُلُّ كَرِيهَة إِلاَّ إِبَاه لاَ مُعْطَى لِمَا مَنَعَه وَلاَ مَا نِعَ لَمَ أَعْطَاه ، وَلاَ قَاضَى لِمَا أَبْطَله وَلاَ مُعْطَل لِمَا أَمْضاه ، وَلاَ مُعْطَل لِمَا أَمْضاه ، هُوَ اللَّكُ الْفَرْدُ الَّذِي لاَ امْتَرَاء في أَحَدبّته وَلاَ اشْتَبَاه ، خَابَ مَن هُوَ اللَّكُ الْفَرْدُ الَّذِي لاَ امْتَرَاء في أَحَدبّته وَلاَ اشْتَبَاه ، خَابَ مَن قَصَدَ وَنَادَاه ، أَخَدُه وَأَشْكُره وَلَه قَصَدَ وَنَادَاه ، أَخَدُه وَأَشْكُره وَلَه الْمَدَ فَيْرَه وَفَازَ مَنْ أَفْرَدَه وَقَصَدَه وَنَادَاه ، أَخَدُه وَأَشْكُره وَلَه

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ تَمَسَّكُوا بالعُرْوَةِ الْوُ ثَنَى مِنَ النَّوْحيد، وَتَفَسَّكُوا بِالنَّقْوَى لِلْمُلِكَ المَجيد، وَتَحَصَّنُوا بِدُوَام الْمُراقَبَة فَهَى حِصْنُ مَشيد وَفَوِّضُوا إِلَى الله بالاستمسالام وهُو َ إِلَّهُ كُنُ الشَّديد، وَاعْلَمُوا أَنَّ تَدْبِيرَكُمْ بَغَيْرِ قَدَر الله لاَ يُفيد، وَأَنَّ إِرَادَةَ الْمَبْدُدُونَ مُمَ اداللهِ عَن النَّوْفِيق بَعيد، فَطُوبَى لَمَن أَرَادَ الله بِهِ الْخَيْرَ وَيَسَرَه في طَريقه، وَجَمَلَة بِإِرَادَته مُمريداً وأَبَدَه بَعَوْفيقه، وَأَشْهَدَه بَعَيْنِ الاحديَّة وَأَعَانه وَجَمَلَة بِإِرَادَته مُمريداً وأَبَدَه بَعَوْفيقه ، وَأَشْهَدَه بَعَيْنِ الاحديَّة وأَعَانه عَلَى تَحْفيقه ، وَنَبَّ لَنْ حَجَبَ عَقْلَة وشَفَلَة بَغَيْر فيكُره وَ تَرَكَه في عَلَي تَحْفيقه ، وَنَبًا لِمَنْ حَجَبَ عَقْلَة وشَفَلَة بَغَيْر فيكُره وَ تَرَكه في أَعْلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ مَا حَصَلَتُ مُصِيبَةٌ في الدِّين إِلاَّ سَيَب الشَعْفَلِ الْقَلْب بَغَيْر الرَّبِّ وَمَا اشْتَعَلَ قَلْبٌ بَغَيْر الله إلاَّ سَبَب الشَعْفَلِ الْقَلْب بَغَيْر الرَّبِ وَمَا اشْتَعَلَ قَلْبٌ بَغَيْر الله إلاَّ سَبَب الشَعْفَلِ القَلْب بَغَيْر الرَّبِ وَمَا اشْتَعَلَ قَلْبٌ بَغَيْر الله عَلْم وَالله مَن الدَّنوب إلاَّ حَيْدَ عَلَى الدُّنوب إلاَّ سَاقَة ذلك إلله من المَكْم وَالخَجْب، فَالذَى تَسْتَصْفَرُه مِنَ الذُّنوب فَهُو الْكَبير ، وَأَنَّ المُؤْمِنَ الْكَيْسُ مَنْ يَعَافُ أَنْ يَقِعَ بَأَقَلً مَن النَّعَلَ مَنْ النَّه مِن النَّوب فَهُو النَّهُ مَن النَّه مَن الذَّي مَا مَنْ الْمُؤْمِنَ الْكَيْسُ مَنْ يَعَافُ أَنْ يَقِعَ بَأَقَلَ مَن النَّوالُهُ مَن النَّهُ مِن النَّهُ مَن النَّه مَن النَّه مَن النَّهُ مِنْ النَّهُ مَن النَّه مَن النَّه مَن النَّهُ مَن النَّهُ مِنْ النَّهُ مَن النَّهُ مِن النَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن الْهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّه مَن النَّهُ مَن النَّه مَن النَّه مَن الذَّه مَن النَّه مَن النَّه مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مِن النَّهُ اللهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِقُ مِنْ النَّهُ الْمَالِقُ مَنْ النَّهُ مَن النَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللهُ اللهُ الْمَالِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ذَنْ فِي التَّخْسِرِ ، فَيا أَيُّهَا الْمَبْدُ عُذْ بِاللهُ أَنْ بِكَاكَ إِلَى نَفْسُك ، وَلَا الْمَبْ فَهُمُ بِهِ لَمَلَ أَنْ يَسَكُشُفَ عَنْكَ حِجَابَ حَسَّك ، وَجَالِسْ عَبِيدَ الْبَابِ فَهُمُ الْمَوْمُ اللّذِينَ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَليسُهُمْ أَبَدًا ، وَأَخْبَهُم بِصِدْق الْقَصْدُ وَمُدَّ بَغَضُل الْقَسُومِ عَلَى أَيْدِيهِم يَدًا ، ومَتِّعْ بَصَرَكَ بِرُوْيَة وُجُوه طَالما باتت فَهْ الْمَسْرِ اللهُ إلَيْهِ وَاخْذُ مُشَاهَدَتَهُم اللهُ إِلَيْهِ وَاخْذُ مُشَاهَدَتَهُم اللهُ إِلَيْهِ وَاخْذُ مُشَاهَدَتَهُم مُشْهَدًا ، وتَعَبَّدُ أَبُر اللهُ إليه وَاخْذُ مُشَاهَدَتَهُم مَشْهَدًا ، وتَعَبَّدُ أَبُر اللهُ إليه وَاخْذُ مُشَاهَدَتَهُم مَشْهَدًا ، وتَعَبِّدُ أَبِي أَنْ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ وَاخْذُ مُشَاهَدَتُهُم وَتَعَلَّى بَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قَالَ عَيَّكِيْنَ مَنْ أَخْلَصَ فَهِ أَرْبَعِين بَوْماً ظَهَرَت بَنَابِيعُ الحَكَمَة مِنْ . قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ . قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ .

# ﴿ الخطبة الرابعة إلجادي الثانية ﴾

الحَمْدُ لِلْهِ الذِي نَظَمَ عُقُودَ المَصْنُوعَاتِ فَهِيَ كُلِّ الْمَيْنَةَ والشَّهَادَةِ مُتَفَّقَة الْوَكِيْنَ بِحُدُونُهَا أَقِدَمَ صَعَاتِهِ فَهِيَ كُلِّي كَالَ عَلَمْ وَتُدُرَّتِهِ مُنْطَبَقة ، فَالسَّمَا مَكَأَنَّها فُهُنَّةٌ لاَزْوَرْدِيَّةٌ والسَّكُورَاكِبُ فَبِها قَنَادِيلُ مُمَلَقة ، والشَّمْسُ كَالَمَكِ والْقَرَّ كَالُورَيْرِ والنَّجُومُ حَوْلَهُم جُنودٌ فَعُدِقة ، وَالْارْضُ قَبْلَ نُرُولِ الْفَيْثُ كَالْفَقيرِ المَسْكِينِ فَهِى بَالْحُوارَةِ وَالْيَبْسِ مُعْتَرِقة ، حَتَى إِذَا سَاقَتْ إِلَيْهَا يَدُ الإِنْهَامِ وَابلَ مُحَفَ الْفَمَامِ وَالْيَبْسِ مُعْتَرِقة ، حَتَى إِذَا سَاقَتْ إِلَيْها يَدُ الإِنْهَامُ وَابلَ مُحَفَ الْفَمَامِ سَقَاها مِنَ المَّاءِ غَرَقة ، فَالأَنْ بَابسَها وزَبِّنَ مَلا بِسِها ونَسَخَ طرازَها فَاحْسَنَ رَوْنَقَه ، فَالأَنْ كُوانُ مَهْنَزُ مِنْ طَرَب الوصال وَالأَعْصانُ مَعْيسُ فَي حُلَلِ الجَمالُ وَنَسِيمُ السَّجَرِ يُمُقَحُ مِنَ الرَّهْر مُفْلَقة ، فَاللَمْ الْمُعالِر عَلَى مَنابِرِ الأَوْكارِ بُمُرَّدُ فِي الأَنْسَانَ مِنْ نُطْفَة مُ مَنْ وَخَطيبُ الأَطْيارِ عَلَى مَنابِرِ الأَوْكارِ بُمُرَّدُ فِي الأَنْسَانَ مِنْ نُطْفَة مُ مَن وَخَطيبُ الأَطْيارِ عَلَى مَنابِرِ الأَوْكارِ بُمُورَّ فَي الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَة مُ مَنْ مُعْلَقة ، لاَ إِلاَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَمْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَال

(أَيُّهَا النَّاسُ) إِنَّ رَبِّكُمْ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمُّ قَضَى أَجَلاً ، وأُخَذَ مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرَّبَّاتِهِم وأُسْهَدَهُم عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ مِرَّبِكُمْ قَالُوا بَلَى ، وقَدْ ضَرَبَ بِتَقَلَّبِ الأَرْضِ فَي كُلُّ قَالُمِهِمْ أَلَسْتُ مِرَّبِكُمْ قَالُوا بَلَى ، وقَدْ ضَرَبَ بِتَقَلَّبِ الأَرْضِ فَي كُلُّ عَالِمَ مِنْ مَوْتٍ لِحَيَاةً لَكُمْ مَثَلًا ، دَليلاً عَلَى عَوْدِكُمْ للوُجُود بَعْدَ زَوَال

وَ فَنَاءَ وَ بَلَّى، فَالزَّرْءُ فِي بِدَايَتِهِ كَالطِّفْلُ فِي الضَّمْفِ والمَجْزِ مُبْتَلِي ، حَتَى ۚ إِذَا اسْتَىٰ َى عَلَى سُوقهِ وَامَ بِالسُّنْبُلُ مُعْتَدِلًا ، فَكَالْكُمْلُ إِذَا بَلَغَ أَشُدُّه وقَدْ تَكَامَلَ رَجُلاً فَأَصْبَعَ هَشِياً تَذْرُوه الرُّياحُ فَكَالْشَيْخِ غَدَا مُمْ تَعَلَّا ، فَإِذَا عَادَتْ الْأَرْضُ بَابِسَةً كَأَنْ لَمْ تُدْرِكُ منَ المَاء بَلَلًا ، فَكَابُن آدَمَ إِذَا فَارَقَ الأَثْرَابَ وَصَارَ فَى التُّرَاب مُجَنَّدُلًا كَأَنْ لَمْ بَكُنْ قَلَى وَجْهِ الأَرْضِ وَلاَ أَكُلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ رَضَىَ وَلاَ وَلاَ ، فَإِذَا عَادَ لَما مَاءِ التَّذِياةِ اهْنَزَّت وَرَبَتْ وأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ حَبِّ وَعُشْبِ وَ كَلاّ ، كَذَا ابْنُ آدَمَ يَنْبُتُ فِي قَبْرِهِ كَمَا تَنْبُتُ الْخُبَّة في حَمِيلِ السِّيلِ أَمْمً لِمُنْشَرُ ويُبْعَثُ لِلحِسَابِ عَجلًا ، فَيِا ا إِنْ آدَمَ كَشَفَ لَكَ مَو لاَكَ اللَّبْسَ عَن دُنْيَاكَ وَجَلاً ، لِتَسْكُونَ لِرَجْمَتِهِ رَاجِياً وَمِنْ سَطُوتِهِ خَائِفاً وَجِلاً ، وَلْقَنْمَسَّكُ مِنَ التَّقْوَى بالسَّبَبِ الْأَقْوَى وَلْتُقَصِّرُ مَا اسْتَطَعْتَ أَمَلًا ، بدَليلِ قَوْلُهِ عَزَّ وَعَلا: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْثُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . الَّذِي خَلَقَ لَلُوْتَ والخياةَ لِيَبْلُوَكُمُ أَيْسُكُمُ أَحْسَنُ عَلَّا. فَيا مُغْتَرًا بِالدُّنْيَا إِلَمَا إِن قَرَّبَتْ أَمَلاً قَرَّبَتْ بِهِ أَجَلاً : ومَا أَسْفَتَ لطَالِب بَمُطْلُوب إِلاَّ وأَغْبَتُهُ بالنَّدَاء الرَّحيلَ ارْحيلَ عَجَلاً .

قَالَ مَيْنَاكِيْرُ الْمُتَمَّسِكُ بِسُلْقَى عَنْدَ اخْتَلَافِ أُمِّقَ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَلْرُ. ( ٥ – خطب )

#### الخطبة الاولى لشهر رجب الفرد

ا تلفد ألله الذى نَشَرَ أَعْلامَ النّوْحيدِ عَلَى أَعْلَى النّسَارِع وَهَا نَصَب وَتَفَضَّلَ عَلَى عَبَادِه بأَنُواع المفاخِر وأَسْدَى الْمَاثُرَ وأَعْطَى ووَهَب ، فَضَلَ بَعْضَ الْأَيْامِ عَلَى بَعْض وَجَعَلَ مِ السّهْرَه الحوام رَجَب ، عَظَمَ فَى الْاعْمُر المَاضِية قَدْرَه وفَخَمّ ذِكْرَه وأَوْجَب فَخْرَه في الْإِسْلاَم فَى الْاعْمُر المَاضِية قَدْرَه وفَخَمّ ذِكْرَه وأَوْجَب فَخْرَه في الْإِسْلاَم فَوَجَب ، تَمّاه بالشّهْرِ الْاَصَمِّ إِذْ لَمْ بَكُن يُسْمَعُ فيه قَمْقَةُ سلاح بَيْنَ الْمَرَب ، وصَب فيه الرّحَة ولقبّه بالأصب ، فسبنجان من أودَع عبادَه الطّافِين جَنّق وأَعْطَى لكل منهم سُوْلَه وما طَلَب ، أخدُه ولَو حَسَب ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلّهَ إِلاَ اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى الكُلُوب: وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلّهَ إِلاَ اللهُ شَهَادًا مَنْ عَرْه حَدَه ولَو حَسَب ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ شَهَادًا مَنْ عَرْه مَاهُ ولَه جَذَب ، وقطَع آثَارَ الشّرَكِ والسَام الله فَسَل مِنْ عَرْمِه حُدَه مَاه ولَه جَذَب ، وقطّع آثَارَ الشّركِ والكُنْر والرّبِ ب مثلى الله عَلَيْه وسَلّمَ وعَلَى آلِه أُولِي الفَضْل والحُسَب ، كُلّما طَلَمَ بَعْمُ أَو غَرَب ، مثلى الله عَلَيْه وسَلّمَ وعَلَى آلِه أُولِي الفَضْل والحُسَب ، كُلّما طَلَمَ بَعْمُ أَو غَرَب .

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ طَهِرُوا السّرارُ لِمَنْ هُوَ بِهَا عَالِم ، ونَزِّهُوا الصَّمَارُ لِمَنْ هُوَ الشَّاهِدُ عَلَيْهَا والخَاكِم ، وافْرَعُوا أَبْوَابَ الرَّحْمَةُ فَهَا أَوْقَالُها ، واسْتَمْطُرُوا سَحائِبَ النَّمْنَةُ بِهَا وأَخْلَصُوا النَّيَّةَ

فِي جَمِيعِ أَعْمَالِكُمْ فَيافُو ۚ زَ مَنْ أَطَاعَ الْإِلَّهِ ، يَا أَيُّهَا الْمُسَوِّفُ بِالتَّوْبِةِ إِلَى أَرْجَب هٰذه أَعْلاَ مُه قَدْ نُصِبَتْ ، وِيَا أَيُّهَا الْمُنْتَظِرِ إِنَّ الوَّفْتَ قَدَ ا قُتَرَب ، هٰذه خيامُ الْأَشْهُو الْمُلومُ قَدْ ضُربَتْ ، فَكُمْ مِنْ مُخْلَص شَمَّرَ للْمَبَادَة في هٰذه الابَّام، وقَطَعَ أَيَّامَهَا بالصِّيَّامِ ولَيَالِيُّهَا بالقيَّام ، وَ كُمْ مَنْ مُقَصِّر تَنْقُضَى عَنْه وهُو َ غَارِقٌ فِي الْآثَامِ ، ولَم يَتَحَصَّلْ منَ الْأَعْمَالِ إِلاَّ عَلَى الذُّنوبِ المظامِ ، فَالفَائْرُ مَنْ أَفْنَى هٰذِهِ الْاشْهُرَ الكَرَيْمَةَ وَهُو َ مُقيمٌ قَلَى الطَّاعَة ، والعاجزُ مَن اتَّبَعَ الافعالَ الدَّميمَةُ والْبَرْمَ التَّفْرِيطَ والإضاعَة ، فَيالَيْتَ شِعْرِى هَلْ أَخْلَصْمْ بِالنَّوْبَة أَو عَزَمْتُم عَلَى الإِفْلاَع منَ الذُّنوبِ أَمْ تُرَكُّتُمُ السَّأْثُمَ أَوَاعُوبَهَ وأَطَهُمْ عَلاَّمَ النَّيوب ، فبالله عَلَيْكُم إِلاَّ مَا أَخْلَصْتُم فَهٰذَا وَقْتُ الإخْلاَص ، وعَامَلْتُم مَوْلاً كُمْ إِمَا يُنَجِّيكُم يَوْمَ القصّاص ، فَعَظُّمُوا شَهْرَ كُم هٰذَا بِأَحْسَن أَنْوَاع الإكرام ، وتُوموا بحَقَّهُ فَهَنينًا لِمَنْ قَامَ بِمَنَّ شَهْرُ حَرَام ، واقْتَدُوا بِالسَّلَف الْكرَّام، الَّذِينَ خُسُّوا بِالشَّرَفِ والسِّيادَة ، فقَدْ كَانُوا إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِم شَهْرٌ حَرَامٌ أَحْدَثُوا عَمَلًا صَالِمًا زِيَادَة ، فَوَا مَجَبًا كَيْفَ يَهْجَعُ الْمُحَبُّ لَهُ أَوْ يَنَام ، أَمْ كَيْفَ لاَ يَقُومُ الْمَبَدُ لِمُولاً ، قَلَى الْأَقْدَامِ ، أَمْ كَيْفَ لاَ يَتُوبُ اللَّذَيْبُ فِي هٰذِهِ الْأَشْهُرُ الْمُحْمُودَةِ ، أَمْ كَيْنَ لاَ يَرْجِمْ الْمُفَرِّطُ فِي هٰذِهِ

الآوفات المشهودة ، أما خَشَى المسْكِينُ هُجومَ الْمَنُون ، أمَّا تَذَكَّرُ ثُمُّهُ أَوْامًا مَضَوْا وَهُمْ فِي اللَّهْوِ والبِطَالَةِ غَافِلُون ، فَارْفَعُوا إِلَى مَوْلاً كَمْ الْقُوامَ مَضَوْا وَهُمْ فِي اللَّهْوِ والبِطَالَةِ غَافِلُون ، فَارْفَعُوا إِلَى مَوْلاً كَمْ قِيصَمَ الدُّعَاء والاستففار ، لَمَلَّ أَنْ يَفْفُرَ لَـكُمُ الدُّنوبَ والاوْزَار فَهُو اللَّهُ يَدُخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّاطَاتِ جَنَّاتٍ بَجْوِى مِنْ تَحْتُمِا الْآنَهار ، اللَّهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّاطَاتِ جَنَّاتٍ بَجُوى مِنْ تَحْتُمِا الْآنَهار ،

قَالَ مَنْلَى اللهُ عَلَيهِ وسَلَمْ : لاَ تَزِ الُ طَائِفَةُ مِنْ أَمَّى ظَاهِرِينَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل الحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَة .

#### الخطية النانية لشهر رجب

 ﴿ الْفَضْلِ الزَّائِدِ وَخَارِقِ نِظَامِ الْعَوَائِدِ ، الَّذِي انْشَقَّ لَهَ الْقَمَرُ وَكُلَّمَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ

 وا بَلِمِينِ السَّاجِد ، طُوبَى الَّذِينَ تَقَجَافِي جُنُوبُهُم عَنِ الْمَرَاقِد ، طُوبَى اللَّذِينَ تَقَصَانَى قُلُوبُهُم كَأَنَّهُم عَلَى قَلْبُ رَجُلُ واحِد ، طَلَبُوا الْبَاقِي فَوجَدُوهِ وَالْبَاقِ واحِد ، وخَلَفُوا الْفَانِي لَا هُلِهِ فَاسْتَرَاحُوا مِنَ الْبَاقِي فَوجَدُوهِ وَالْبَاقِ واحِد ، وخَلَفُوا الْفَانِي لَا هُلِهِ فَاسْتَرَاحُوا مِنَ الْسَكَايِدِ والنّحاسِد ، أَهَانُوا الدُّنْيَا فَهَانَتْ عَلَيْهِمُ الشَّدائِد ، وخَافُوا اللهِ فَخَافَتُ عَلَيْهِمُ الشَّدائِد ، وخَافُوا اللهَ فَخَافَتُ مِنْهُمُ الأُسُودُ والْاَسَاوِد ، فَارْجَع إِلَى رَبِّكَ أَيْهَا النَّاضِ واللهِ فَخَافَتُ لِمُعْمَ وَاللهِ مَنْهُمُ وُونَ اللهَّ فَلَى تَشْرَعُ وَاللهِ مَنْهُمُ وَوَنَ اللهُ وَعَدَّ اللهِ حَقْ فَلَا تَفُرَ نَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَلَا يَشْرَكُوا بِهِ شَيْئًا إِنَّ إِلْهَا كُمْ لُواحِد . وَالْ يَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شرار النَّاس .

# ﴿ الْحِطْبَةُ الثَّالِيَّةُ لُرْجِبٍ ﴾

الحُددُ ثير الذّى شَرَفَ سَيِّدَ الْآنام، عَلَيهِ أَفْضَلُ الصَّلاَة والسَّلام، عَمَيْجِزات عَلَى الدَّوَام لاَ يَحْصُرُها طُرُوسٌ ولاَ أَفْهام، وجَعَلَه أَفْضَلَ الْعَالِمِينَ وَهَفَيعَ الْمُذْنبينَ وَإِمَامَ الْمُتَّةِينَ إِلَى دارِ السَّلاَم، وخَصَه بِكَرامات مِنْها انشقاقُ النَّمَر ونطقُ الخَجْر وسَعَى السَّجْر فِي الفَياني والآكام، وكلامُ البَعبِر وكِفايَةُ الجيشِ بِصلع مِنْ شَعبِر وفي والآكام، وكلامُ البَعبِر وكِفايَةُ الجيشِ بِصلع مِنْ شَعبِر وفي السَّيرِ كَانَتْ تُظَلَّهُ الغمام، ومِنْ مُمْظَم المُعْجزات أَنْ أَسْرى بِهِ السَّيرِ كَانَتْ تُظَلَّهُ الغمام، ومِنْ مُمْظَم المُعْجزات أَنْ أَسْرى بِهِ السَّيرِ كَانَتْ تُظَلَّهُ الغمام، ومِنْ مُمْظَم المُعْجزات أَنْ أَسْرى بِهِ السَّيرِ كَانَتْ تُظَلَّهُ الغمام، ومِنْ مُمْظَم والإسْرَاء فِي مُحْكُم الكلام إلى السَّيرِ النَّهِ العَمام المُعْرَدَة النَّهُمْ والإسْرَاء فِي مُحْكُم الكلام

فَسُبُحَانَ مَن اصْطَفَاه واجْتَبَاه وَقَرَّبَه وَأَدْنَاه وَفَضَّلَه وَأَ طَأَه مَكَارَمُ جَلَّتْ دُونَ جَمِيع الْأَنَام ، هُو اللهُ الدِّي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو المَلكُ التَدُوسُ اللهِ مَا أَخَدُه أَنْ جَمَلنا مِنْ أَمَّة هٰذَا النَّبِيِّ الكَرِيم وأَشْكُرُ وَ اللهِ اللهِ مَا أَنْ مَقَام . السَّكُم أَنْ سَبِرُ بِه إِلَى جَنَّاتِ النَّمِيم فِي مَوْ كِب المُصْطَنَى إِلَى أَعْلَى مَقام . وأَشْهَدُ أَنْ سَبِدًة أَنْ سَبِدًة أَنْ سَبِدًة النَّبِعَاة مِن كُلِّ هُولُ وَأَشْهَدُ أَنْ سَبِدًة أَنْ سَبِدًة النَّبِعَاة مِن كُلِّ هُولُ الْمُعْمَدُ أَنْ سَبِدًة النَّبِعَاقُ مِن كُلِّ هُولُ المُعْمَل أَنْ الشَّيْطَانُ قَدَ اسْتَعَوْدَ وَنَصَب الْمُعْمَل مَعْمَد اللهُ ال

﴿ أَبُهَا النَّاسُ ﴾ هٰذَا مَوْسِمُ الْمَمَلِ الصَّالِحِ فَارْبَحُوهِ ، وَهَٰذَا بَابُ التَّوْبَةَ قَلْ عُرضَ عَلَيكُم فَافْنَحُوهِ ، وَلاَ تُضَيِّعُوا هٰذَهِ الآوْقاتِ فَتَدْرَمُوا خَيْثُ لاَ يَتَنْع ، وإذا ضَيَّعْتُمُوها فَأَنْمُ لَنَيْرُها أَضْيَع ، مُذَا

شَهْرٌ أَشْرَى اللهُ فِيهِ بِخَاتُمَ أَنْهِيائِهِ وأَكُل رُسُلُه وأَجَلَّ أَصْفيائِهِ ، وَكُمَّا أَرَادَ أَنْ يَسْرِى بِهِ إِلَى خَصْرَتَهُ وَيَخْصُهُ بِرُوْبَتَهُ ، بَعَثَ إِلَيْهِ رُوحَهُ الأَمِينَ فَوَ افاهِ ، وقَدْ نامَتْ عُبُونُ الْمَاكِينَ فَشَقَّ صَدْرَهُ ثَانِيَ مَرْةَ ، وطَهْرَ لَلْاَقَاةَ رَبِّدَ قَلْبُهُ وسرَّه ، وثَبِّتَ فِي فُؤَادِهِ الْبَشَرِيَّةَ وقَوَّاهَا ، وَهَيَّأُهَا لَلْحُوق بِاللَّهُ الْاعْلَى وسَوَّاهَا ، ثُمَّ جاءهُ بِالْبُراق فَشَرَدَ وَمَّ بِالْانْطَلَاقَ ، فَقَالَ لَه جَبْرِيلُ أَبِمُحَمَّدُ تَفْعَلُ هٰكَذَا ولاَ تَعْلَمُ ، فَمَا رَكَبَكَ أَفْضَلُ عَلَى اللهِ مِنْهُ ولاَ أَكْرَمُ ، فَارْفَضْ البُراقُ عَرَاقًا ، والْمُنَادَلَهُ حَتَّى رَكِبَ ورَقَى ، وأَكُلَ اللهُ لَه مَهَابَةَ السَّمَادَة واسْتَقْضَى ، وأَسْرَى بِهِ لَيْلاً مِنَ الْسَجِدِ الْحَرَامِ إِلَى اَلَسْجِدِ الْأَنْمَى ، فَعَلُويَتْ لَهُ السُّبُلُ فَضَلًّا مِنَ اللَّهِ وَإِكْرَامًا ، واجْتَمَتْ لِقُدُومِهِ الرُّسُلُ فَصَلَّى بِهِم إِمَامًا ، ثُمُّ نُصبَ لَه المِمْرَاج، فَكُمِّلَ لَهُ الشَّرُورُ والابْعَهَاجِ ، وكُلَّمَا جَاءَ بِهِ جِبْرِيلُ إِنَّ سَهَاء اسْتَقْبَلَ خَادِمُهَا وسَأَلَهُ فَإِذَا عَلَمْ بِهِ قَالَ مَنْ حَبًّا ونِهِمَ اللَّجِيءِ جَاء فَنْتَحَ لَهُ ، وعَادَت اللَّا ثِيكُمْ أَ نَسْنَبْشُرُ بِوُصُولِهِ ، وتُبَشِّرُه بِبُلوغ مَأْمُولُهُ وَسُولُهُ ، وَمَا زَالَ بَصْمَدُ فِي السَّمْوَاتِ بَالاخْتَرَاقَ ، إِلَى أَنْ رَقَ السَّبْعَ الطُّباق ، واجْتَمَعَ فيها يِجَمْع مِنَ الأَنْبِياهِ الـكَرِّام فتَلَقُّوه بالتُّرْحِيب والإعظام، واكْتَمَلَ لَهُ الشَّرَّفُ وانْتَعَى ، إِلَى أَنْ بَلَغ

سَدْرَةَ الْمُنْتَهِي ، وَزَجَّ بِهِ جَبْرِيلُ فِي حُجُبِ الْأَنْوَارِ ، وقَدْ أَتَاه النَّدَاهِ مِنَ اللَّكِ الجُبَّارِ ، يا مُحَمَّدُ لاَ تَخَفُّ في حَضْرَتَى ، وسَلْ تُمْطَ وَأَنْتَ خَيْرُ بَرِيِّق ، فَقَالَ بِارَبِّ أَدْطَيْتُ للأَنْبِياء جَمِيماً فَضْلاً و إِكْرَامًا ، فَقَالَ يا مُحَمَّدُ جَمَلُتُكَ فَى الرَّسَالَةِ خَاتُمًا لَهُمْ وَفَى الْبَعْث إِمَامًا ، وأَعْطَيْتُكَ مَوَ اهبَ لاَ يُحْصَى من أَنْوَاعِ السَّادَةِ ، وخَصَصْتُكَ بِالشَّفَاعَةِ المُظْمَى واللَّوَاء اللَّذَيْنَ حُزْتَ بِهِمَا كُلَّ السِّيَادَة، ثُمُّ فَرَضَ عَلَيهِ وَهِلَى أُمَّته خُدِينَ صَلاَةً ، وأَكْرَه بالصَّيَام في كُلِّ عَام وكَذَٰلُكَ اللجُّ والزُّكَاة ، فَرَجَعَ ﷺ إِلَى أَنْ لَقَيَه مُوسَى بنَ عُران ، فَقَالَ له مَاذَا فَرَضَ عَلَيك وعَلَى أُمَّتِك اللَّكُ الدُّبَّانِ ، فَقَالَ لَه بَا كُليمَ الله ، قَدْ فَرَضَ عَلَى وَعَلَى أَمَّنَى خَسْينَ صَلاَّةً ، فَقَالَ لَهُ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ يا مُحَمَّدُ واسْأَلُه التَّخْفيفَ ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُ رَبَّهُ إِلَى أَنْ صارَتْ خَمْمًا والثوَّابُ باقيًا عَلَى النَّصْمين ، ثُمَّ رَجَعَ عَيَالِيْتِهِ وَقَدْ نَالَ مِنَ العنايَة مَا لَم كَيْنَاهُ بَشَرٌ وَلاَ مَلْكَ ، وَجَمَعَ أَسْبَابَ السَّمَادَةِ في لَيْلَتُه ومَلَك ، وأَصْبَحَ يُحَدُّثُ بَا رَأَى فَكَانَ أَبُو بَكُر أُوَّلَ مَنْ صَدَّق ، وَأَبُوجَهُلُ أُوَّلَ مَنْ كَنْتِ وَنَافَق ، فَأَعْرِفُوا نَسْمَةَ اللَّهُ عَلَيكُم ، حَيْثُ أَرْسَلَ لَمُذَا الرَّسُولَ إِلَيْنَكُم ، وجَمَلَكُم خَيْرَ أَمَّة ، وشَملُكُم بِالْمَدَايَةِ وَالرَّجْمَةِ فَالزَّمُوا سُنَّتَهُ وَانَّبُمُوهَا ، وَانْرُكُوا الْأَهْواء

المُضَلَّةَ وَلاَ تَبْتَدْعُوهَا ، فَيَا خَجَلَ مَنْ أُوْدَعَ تَحْمِفَةَ، ثَمَّلاً شَذَيهً ، وَضَيَّعَ سُنَّةً مَنْ لَمَ يَجِدْ يَوْمَ الفَيَامَةِ غَيْرَه شَفِيعًا ، وكَمْ مَنْ مَلَكُ فَى السَّمُواتِ لاَ تُغْنَى شَفَاعَتُهُم شَيْئًا إِلاَّ مَنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لَنْ يَشَاهُ و يَرْضَى . فرَحمَ اللهُ أَمْرَءًا كَانَ لَمَا دَعَاه سَمِيعًا مُطيعًا .

قَالَ وَيُشَافِينُونَ فَضْلُ رَجَب عَلَى سَائَرُ الشُّهُورِ كَفَضْلِ القُرْآنِ عَلَى سَائَرُ الشُّهُورِ كَفَضْلِ القُرْآنِ عَلَى سَائِرُ الـكَلاَمِ .

# ﴿ الخطبة الرابعة لرجب ﴾

الحَمْدُ اللهِ الذِى تَمَالَى فَ سَمَا له ، وتَقَدَّسَ في بَهاله ، فَلاَ يُحَدُّ بَمَوْ فَته فَهَمَّا وَلاَ عَقَلاً وَتَنزَّهَ في جَبَرُوته ، وتَفَرَّدَ في مَاكُوته ، فلا تُدْوَكُ حَقيقَتُهُ حَصْراً ولاَ نَقْلاً ، فَسُبُحانَه مِنْ إله قاهر عَلاَّم قَسَمَ خَلْتُهُ أَقْساماً فَجَمَلَ للْجَنَّة أَهْلًا وللنَّارِ أَهْلاً ، فَأَهْلُ النَّارِ حَجَبَهم عَن بَابه وأَشَاماً فَجَمَلَ للْجَنَّة أَهْلاً وللنَّارِ أَهْلاً ، فَأَهْلُ النَّارِ حَجَبَهم عَن بَابه وأَبْعَلَ الْهَالْمِينَ فَعْلاً ، وأَهْلُ البَّنَّة وأَبْعَدَهُم عَن جَنَابه فَلَيْسَ لَهِم في أَفْعال الطَّالْمِينَ فَعْلاً ، وأَهْلُ البَنَّة حَيْنَ وَعَلَى حَشْرَته سَمُوا وأَجَابُوا لدَعْوَته ، فَجَعَلَ طَرِيقَهم إلَى حَيْنَ وَعُو عَلَى الْجَنَّة سَهْلاً فَتَعَارَكُ ذُو الْمَيْبَة الباهِرَة والقُدْرَة الظَّاهِرَة اللهُ هُو مُو عَلَى الْجَنَّة سَهْلاً فَقَالَ اللهُ اللهُ عَيْده المُلْكُ وهُو عَلَى الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ عَلَى ، أَخَدُه حَدْدًا يَزِيدُ بِهُ اللهُ مَنْ شَهْدَها لَكُ فَضَالًا ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ شَهَادَةً مِنْ شَهْدَها أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ شَهَادَةً مِنْ شَهْدَها أَنْ لاَ إِلهَ إِلاً اللهُ شَهَادَةً مَنْ شَهْدَها أَنْ لاَ إِلَّةَ إِلاَ اللهُ شَهَادَةً مَنْ شَهْدَها أَنْ لاَ إِلَّهُ إِلاَ اللهُ شَهَادَةً مَنْ شَهْدَها أَنْ لاَ إِلَّهُ إِلاَ اللهُ شَهَادَةً مَنْ شَهْدَها أَنْ لاَ إِلَّهُ إِلاَ اللهُ شَهَادَةً مَنْ شَهْدَها أَنْ لاَ إِلَا اللهُ أَنْ لاَ إِلَا اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ مُنْ شَهْدَةً مَنْ شَهْدَها أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ لاَ إِلَا اللهُ أَنْ لاَ أَنْ لاَ إِلَهُ اللهُ أَنْ لاَ إِلَا اللهُ أَنْ لاَ إِلَا اللهُ أَنْ لاَ إِلَا اللهُ أَنْ لاَ أَنْ اللهُ أَنْ لاَ أَنْ لاَ إِلَا اللهُ أَنْ لاَ إِلَا اللهُ أَنْ لاَ إِلَا اللهُ أَنْ لاَ إِلَا اللهُ أَنْ لا إِلَا أَنْ لاَ أَنْ لاَ إِلَا اللهُ أَنْ لاَ إِلْهُ أَنْ لاَ أَنْ لاَ إِلَا أَنْ لاَ إِلَا اللهُ أَنْ لاَ إِلَا أَنْ لاَ إِلَّهُ أَنْ لاَ أَنْ لاَ إِلَا أَنْ لاَ إِلَا أَنْ لاَ إِلْهُ أَنْ لاَ إِلَا أَنْ لا إِلَا أَنْ لا أَنْ لا إِلْهُ أَنْهُ لا أَنْ لا إِلْهُ اللْهُ أَنْ لا إِلَا أُولُوا اللهُ أَنْ لا إِلْهُ إِلَا اللهُ أَنْ لا إِلَا أَنْهُ أَنْ

بالإخلاص فقد اغترَف من بحر القبول نهلاً ، وأشهدُ أنَّ سَيْدُنَا مُعَمَّدًا أَطْهَرُ البَرِيَّة فَرْعًا وأَصْلاً ، وأَصْدَقُهم وأخْلَصَهُم قَوْلاً وفَعِلاً ، أَيْدَ بِالْمُعْجِزَاتِ البَاهِراتِ وأَعْظَمُها القُرْآنُ الْمُنْصَلَ أَمْماً ونَهْلاً ، أَعْجَزَ الفُصحاء والبُلْفاء والشُّمْرَاء فارْتَاعُوا ومَا اسْطَاعُوا أَنْ يُبْدُوا لطَريقَته مَثَلاً ، وهُو الشُّمْرَاء فارْتَاعُوا ومَا اسْطَاعُوا أَنْ يُبْدُوا لطَريقَته مَثَلاً ، وهُو الشُّمْرَاء فارْتَاعُوا ومَا اسْطَاعُوا أَنْ يُبْدُوا لطَريقَته مَثَلاً ، وهُو الشَّمْرَاء فارْتَاعُوا ومَا اسْطَاعُوا أَنْ يُبْدُوا لطَريقَته مَثَلاً ، وهُو الذي أَرْسُلُ رَحْمةً لِلْهَا لَيْنَ فَلَمْ يَرْلُ يُلاَقَى لا طَهْار الذَّين نَصَباً وكلاً ، وقَمْ الله ولا يُبَالَى بِمَنْ بَقُولُ كلاً ، حَتَّى طَلَمَتْ شَمْسُ التَّوْحِيدِ وانتَظَمَ لأَهُلُ الإسْلام بِالإيمانِ شَمْلاً ، صَلَّى اللهُ وسَلمَ عَلَيهِ وعَلَى آلهِ الذِينَ مَلَوْا الأَرْضَ مِنْ بَعْدُه عَدْلاً ، صَلَّى اللهُ وسَلمَ عَلَيهِ وعَلَى آلهِ الذِينَ مَلَوْا الأَرْضَ مِنْ بَعْدُه عَدْلاً ، صَلَى اللهُ وسَلمَ عَلَيه لا بَعْدُه مَدَلاً ، صَلَى اللهُ وسَلمَ عَلَيه لا بَنْقَطِعُ ثَوابُهُما ولا بَبْلَى .

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ إِنَّ الحَسْرَةَ كُلُّ الحَسْرَة ضَياعُ الاِنْسَانِ فِي غَبْرِ طَائِلِ عُمْرِه ، فَمَا هٰذَ التَّوَانِي والفُرورُ والفَّيْرِه ، والمَوْتُ بَأْنِي عَلَى حَيْنِ طَائِلِ عُمْرِه ، فَمَا هٰذَ التَّوَانِي والفُرورُ والفَّيْرِه ، والمَوْتُ والمُشْورِ ، والحَسَابُ غَفْلَة ثُمُّ مِنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْبَعْثُ والنَّشُورِ ، والحَسَابُ فِي مَنَ الْعَبْدُ سَرُّه وما أَعْلَنه وأَسَرَّه ، فَلَيْتَ شَعْرِي مَا الذي يَفْتَظُرُ والعَاصون ، أَفَامَنُوا مَسَكُرَ الله والمَاجِد وَلَا يَأْمَنُ مَسَكُرَ الله إِلاَّ القَوْمُ الخَاصِرون ، أَلَمْ وَيَأْنُ للطَّرْف الهَاجِد أَنْ يَطْرُقُ . وَلَا يَنْهُ ضَ إِلَى الْعِبَادَة مُجْهَدًا ، أَلَمْ وَيَأْنُ للقَلْبِ الْهَامِدِ أَنْ يَطْرُقَ .

بابَ السَّمَادَة مُسْتَرَ فداً . أَلَمَ كِأَن لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبِهُم لذِّكُو اللهِ قَبْلَ أَنْ تُطَوِّلَ عَلَيْهِم الأَمَلَ بِالنَّسْوِيفِ أَمَدًا ، فيما أَيُّهَا العَامِلُونَ هْذَا شَهْرُ رَجِّب قَدْ عَزَمَ عَلَى الرَّحيل، ولَم يَبْقَ منه إلاَّ القَليل، وَكُأَنَّكُمْ بِشَهْرُ شَمْبَانَ وقَدْ شَمَلَكُمْ إِقْبَالُهُ ، وأَنَارَ فِي أَرْجَاء المَشْرَقَيْن هِلالُه ، تَنَشَعُّبُ عَلَيكُم فِيه مِنَ السَّمَاءِ البَرَ كَات ، وتَقَضَاعَفُ لَـكُم فيه الخسنات، فأسْتَدْرِكُوا فيمَا بَقَىَ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ صَالِحَ الْأَعْمَالِ، وأُخْلَصُوا إِلَى الله بِفَلْبِ سَلَّم لتَنَنَاوَلُوا الْأَفْضَالَ، واتَّبَمُوا فِي أَعْمَالِكُم سُنَةً النَّبِي عَيْسَالِيَّةٍ فَقَدْ كَانَ أَكُثَرَ صَوْمِهِ النَّافِلَةَ رَجَبُ ثُمَّ شَعْبُانُ الْمُكَرَّمُ وقَدْ أَعْطَى فَيُطَلِّقُ مِنَ الشَّرُورُ وَالْابْمَاجِ مَا مُعْظَمُهُا الإِسْراه والمِعْرَاج فَقَدْ قَالَ مِسْتِياتِهُ لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ بِمَاطِ النُّورِ هَمَتْ ُ أَنْ أَخْلَعَ نَمْلِي فِنُودِيتُ لِمَ نَخْلَعْ نَمْلَيْكَ وَقَدْ سَلَّمْتُ عَلَيكَ ، فَقَلْتُ يَارِبُّ خَشْيِتُ مَنَ ارَةَ الطَّرْدُ وَعُقُوبَةَ الرَّدُّ أَنْ بُقَالَ لِي كَمَا قَيلَ لأَخَى مُوسَى مِنْ قَبْلَى ، فقالَ إِنْ كَأَنَ مُوسَى أَرادَ فَأَنْتَ الْمُرادُ، وَإِنْ كَأَنَ مُوسَى أَحَبُّ فأنت المَحْبوب، وإنْ كَأَنَّ مُوسَى طَلَبَ فَأَنْتَ المَطَالُوبُ . فَهَا أَنْتَ مِنْ حَعَمْرَ فَي قَريبٌ فَسَلْ مَاشِئْتَ بِاحْمِيبُ. فَقُلْتُ يَارَبُ لا أَسْأَ لُكَ آمَنَهُ أَلَى وَلَدَتني ولا حَليمَةُ أَلَى أَرْضَعَتني ولاَ فاطمَةَ ابْنَتَى إِنَّمَا أَسِأَلِكَ أَمَّتَى ، فنُوديتُ با عالىَ الهمَّة ما أَشْفَقَكَ على هٰذه الأُمَّة أُمَّنُكَ خَلْقُ ضَمِيفٌ وأَنَا رَبُّ لطيف وأَنْتَ نَبَى شَرِبَتَ فَكَيْنَ بَضِمُ الضَّمِيفُ بَيْنَ لَطيف وشَريف فوعزَّتى وجلاً لى لأَقسَّمَنَ القيامَةَ بَيْنِي وبَيْنَكَ نصفَيْنَأَنْتَ تَقُول أُمَّتِي وأَنَا أَقُولُ رَحْمَتي رَخْتِي فَأَقِمْ وجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ، الآبة .

قَالَ وَيُطْلِيْنُو : مَن لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ ومَن لاَ بِفَفْرُ لا بُفْفِرُ لَه . وَقَالَ ﷺ : إِنَّمَا بُمثْتُ رَحْمَةً ولَمْ أَبْمَتْ عَذَابًا .

## ﴿ الحطبة الاولى لشعبان ﴾

الخُملُ ثَهِ الذِي نَشَرَ لِلمهاد بَنَيْلِ الْمُراد أُعلاَماً ، وَفَتَحَ لَلْهُوَ حُدِنَ.
مِنَ الرَّحْةَ أَبُوا بِهَا ، وَجَعَلَ هٰذَا إِعانَةً على الخَسَناتِ وضَاعَفَ لِمَن وَى بِها ثَوَا بِها ، الذِي عَلَم غَنْلَةَ الْمُعُول بِالذَّهُول فَأَيْقَظَها ، ونَشَرَ رَحْمَته فِي هٰذَا الدَّبُر ومَدَّ أَطْنابِها ، وجَعَلَ شَهْرَ كُم هٰذَا كَرِيماً بَيْنَ مَظَيمين ودَعاكم فيه إلى دَار كَرامَته ووسِّع كَريمين عَظِيماً بَيْنَ بِعَظيمين ودَعاكم فيه إلى دَار كَرامَته ووسِّع رَحَابِها ، فسبُحانَ من فَتَحَ أَبُوابِ السَّمَادةِ وقطع مِنَ المَوانِع مِمابِها ، أَحْدُه على نعتم لا يُحْصَى ثَوابُها ، وأشهدُ أَنَ لا إِلَه إلاَّ الله مَسَادة لا تَدْخُلُ الجُنَّة إلاَّ بها ، وأشهدُ أَنَّ سَيَّدَنا مُحَدًّا عَبْدُه ورَسُولُه سَيدًا الْحَدْد وَلَها وشَبابِها ، أَرْسَلَ إِلَى كَافَة الْحَلْق مَسِيدُ الْحَلْق شُيوخها وكُهولها وشَبابِها ، أَرْسَلَ إِلَى كَافَة الْحَلْق أَعِهام وأَعْرَابِها ، وَرَفَع بَغَضْلِه .

طائفة الأَمَانَى إِلَى المَعالَى ورَقَى بِها ، وقَطَعَ مِنَ الْمُخالفينَ أَبْدَانِها ورقَلَعَ مِنَ الْمُخالفينَ أَبْدَانِها ورقَابِها ، صَلَّى اللهُ وسَلَمَ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ الَّذِينَ نَصَرُوا شَرِيمَتَه وَحَمَوا مَا يَجَالِها ، مَا تَمَسَّكَ عَبْدُ بالتَّقوى ولزَمَ أَسبابِها .

واجْتَفْبُوا المَّاسَى وارْتَكَابِهَا ، وخَلِّصُوا الدَّمْمَ بِأَدَاء الْحَقُوق لاَرْبِابِهَا وَاجْتَفْبُوا المَّاصَى وارْتَكَابِها ، وخَلِّصُوا الدَّمْمَ بَادَاء الْحَقُوق لاَرْبِابِها والْمَالُ طَوِيلَة ، فَكُمْ مَرَّ بِنَا مِن وَالاَّعَالَ فَلَيلَة ، وَرَاكُمُ الاَوْزَارِ والآمالُ طَوِيلَة ، فَكُمْ مَرَّ بِنَا مِن وَالاَّعَالَ فَلَيلَة ، وَرَاكُمُ الْاَوْزَارِ والآمالُ طَوِيلَة ، فَكَمْ مَرَّ بِنَا مِن وَالاَّعَالَ فَلَيلَة ، وَرَاكُمُ الْمُورَاتُ وَالْمَالُ طَوِيلَة ، فَكَمْ مَرَّ بِنَا مِن الْمُورِن ، واعْتَبْرُوا عَلَى ظَهْرِه مَظَالُم المَّادُ ، فَتَذَكَّرُ وا مَا أَنْهُمُ وَاللَّهُ مَنْ عَمْلً عَلَى ظَهْره مَظَالُم المَّالِم ، فَتَذَكَّرُ وا مَا أَنْهُمُ وَاللَّهُ مَا عَلَى ظَهْره مَظَالُم المَّارُون ، ولا تَفْتَرُوا أَنْهُمُ وَاللَّهُ مَا مُنْقَلِمُون ، وفي القيامَة تُحْشَرُ ون ، وَبَيْنَ يَدَى مَا مُنْقَلِمُون ، وفي القيامَة تُحْشَرُ ون ، وَبَيْنَ يَدَى مَا أَنْهُ لَسُكُمُ قَبْلُ أَنْ تُعَلِيلُم ، وَمَهْدُوا الله في السِّرُ اللهُ اللهُ في السِّرُ اللهُ اللهُ

المَرْآن ، شَهْرُ انْشَقَ فِيه الْهَرَ لِسَيِّد وَلَد عَدْنَان ، شَهْرُ السَّلاَة والسَّلاَم عَلَى سَيِّدِ الأَكوان ، أَيَّامُه مُبتَسِمَةُ الثُّنُور ولياليه مُشْرقَة والسَّلاَم عَلَى سَيِّدِ الأَكوان ، أَيَّامُه مُبتَسِمَةُ الثُّنُور ولياليه مُشْرقة بالنُّور، والدُّعَال فيه مَسموع، والعَمَلُ الصَّالِحُ فِيه مَرْفوع، فبادروا بالأَعال الصَّالِة يَمنحُكم أَجْراً جَزيلاً ، إِنَّ هٰذه تَذْكِرةٌ فَمنْ شَاء بالأَعال الصَّالِة يَمنحُكم أَجْراً جَزيلاً ، إِنَّ هٰذه تَذْكرة فَمن شَاء اللَّهُ عَلَى رَبِّهِ سَبيلاً ، فَقَدْ صَحَّ عَنه عَيْدِ اللهِ أَنَّة كَانَ يَصُومُ شَعبانَ الله قَليلاً .

وقَالَ وَلِيْنِيْنِ : شَعْبَانُ شَهْرَى ثُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ الْعَبَادِ إِلَى اللهِ مَا مِنْ عَبْدِ بَصُومُ مِنه ثَلَاثَةَ ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى عِندَ إِفْطَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتُ مِا مِنْ عَبْدِ بَصُومُ مِنه ثَلَاثَةً ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى عِندَ إِفْطَارِهِ ثَلَاثُ مَرَّاتُ لِمَا عَلَى عَنْدُ عَنْدَ اللهُ يَوْمَ القيامَةِ عَلَى اللهُ مِنْ نُوق الجَنَّة فلا يَبْرَحُ عَنها حَتَّى يَدْخُلَ الجُنَّة .

﴿ الخطبة الثانية الشعبان ﴾

الخَمْدُ لله الذي تَوَحَّدُ بِالْمَظْمَةَ وَثَرَدُى بِالْكَبْرِيَاءَ وَتَفَرَّدُ بِالْبَقَاءِ وَالدَّوَامِ، وتَكَرَّمَ عَلَى عِبادِه بِأَنوَاع أَفضاله وأَ مَن وَعَمَّ جَمِيعَ خَلْقه بِرِّه والإنعام، كُلَّف الآنامَ للقيام بِأَدَاء الفرض، وصَرِّف الآخكامَ بِالإِبْرَامِ والنَّقْض، وصَرَّف اللَّيَال بَعْضَها عَلَى بَعْض وكَذَلكَ الآبَام، وخَمَّ هٰذَا الشَّهْرَ بِكَيْلةِ النَّصْف وفَضائيلُها لا يُحْصَرُ بِالوَصف وَلاَ عُمْمَى بِالآقلام، وفي ا تُقَيَّمُ الآرْزَاقُ والآعارُ وفيها بَتَجَلَّى اللّكُ الجَبَّار جَلَّ جَلالُهُ فَلَى كَافَة الآنام، ويَغْفِرُ لِمَن أَحياها بِذَكْرِهِ الجَبَّار جَلَّ جَلالُهُ فَلَى كَافَة الآنام، ويَغْفِرُ لِمَن أَحياها بِذَكْرِهِ

الْمَظَيَّمِ فَهِنْهِنَا لِنَ أَحْيَاهَا بِذِكْرِهِ والقيام ، فَسَبْحَانَهُ مِنْ إِلَّهِ لاَ تَعَيَّرَ لَرُهُ وَبَيِّتُهُ وَلا إِزَالَهُ ، وَلَمْ تَحُرْ كُنْهُ حَقيقته مَقَالَهُ . هُوَ اللهُ الذي لاَ إِلاَّ هُو اللهُ اللهُ المَدُّوسُ السَّلام ، أحْمَدُه عَلَى اسْتخلاصنا لإبداع فَرَخْره واختصاصنا بأنواع شكره وأسالُهُ حُسنَ الختام ، وأشهدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ سُهَادَةً مَنْ أَبْصَرَ اليقينَ بِمَيْنِ البَصِيرَة ، فَلَ يَرَ سُلوكَ عَجَبَّتُهُ النَّيْرَة ، وتَبَوَّأُ مِنَ الإِخْلاص أَوْنَى مَقَام ، وأشهدُ أَنَّ سَيُدنا فَحَبَّتُهُ النَّيْرَة ، وتَبَوَّأُ مِنَ الإِخْلاص أَوْنَى مَقَام ، وأشهدُ أَنَّ سَيِّدَنا فَحَبَّتُهُ اللّذِي نَقَلَهُ مِنْ أَطْهَرِ صُلْب ورَحِم واختصه بأخمَد الآخلاق فَحَمَّدا الدَى نَقَلَهُ مِنْ أَطْهَرِ صُلْب ورَحِم واختصه بأخمَد الآخلاق والشَّمَ وأَرْسَلهُ إِلَى الآغرَابِ والآعجام ، فَشَنَى الآسماع مِنَ العَتْمَ وَقَقْ بِالمُهُودِ والذَّمَ وَنَقَ بِنُورِهِ حَنَادَسَ الظَّلَام ، صَلَى اللهُ وسَلِّ وَوَقَى بِالمُهودِ والذَّمَ وَنَقَ بِنُورِهِ حَنَادَسَ الظَّلَام ، صَلَى اللهُ وسَلِّ وَقَى اللهُ وعَلَى اللهُ الرَّهُ والمَامِ عَلَى المُوارِعَ عَلَى الْاسْعَارِعِي عَلَى اللهُ وعَلَى الله الرَّرَةِ المُورَام كُلَمَا غَرَّدَتِ الْاطْيَارُ فِي الاسحارِ عَلَى الْاسْعَارِ وَقَى اللّهُ المُورِهُ وَقَى اللّه المُورِ وَقَى المُعَامِ وَقَى المُعَامِ وَنَى اللّهُ عَرَدَتِ الْاطْيَارُ فِي الْاسحارِ عَلَى الْالْعَامُ وَقَى المُعَامِ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْرِدِهِ الْعَامُ وَالْمُعَامِ وَالْمُوامِ وَالْقَلَامِ وَالْمُعَمِ وَالْمُ الْمُ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُوامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَقَلْ الْمُؤْمِ وَالْمُعَمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

﴿ أَيْمَا النَّاسُ ﴾ مَنْ رَغِبَ فِي قُرْبِ الله تَعَالَى فَهِذَا أُوَانُ تَقُرْ بِبِهِ وَمَنْ أَحَبَّ وَمَنْ طَلَبَ مِن إِحْسَانِهِ الجَزِيلِ فَهِذَا أُونُ الظَّفْرِ بَمْحبوبه ، ومَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسَتَقْبِلَ اعْتَذَرَ فِي هٰذَا الشَّهْرِ مِنْ ذُنوبه ، أَلاَ إِنَّ النَّفُوسَ لاَعُوضَ أَنْ يَسَتَقْبِلَ اعتَذَرَ فِي هٰذَا الشَّهْرِ مِنْ ذُنوبه ، أَلاَ إِنَّ النَّفُوسَ لاَعُوضَ لَمْ لاَ يَضْمَرُ وها ، وإِنَّ القَلُوبَ قَد خُربَت فَمَسَى أَنْ تُعَمِّرُ وها ، وإِنَّ للنَّمْمَةُ قَد أَقْبَلَت فَاعْتَنْمُوهَا بِالمَا ثَرِ ، وخُذُوا مِنْ تَقْوَى الله النَّمْمَاكُ عَلَى الْطَايَا ، مِنْصَيْبُ وَافِر ، وَلاَ تُضَيِّعُوا حَظَّكُم بِالاَنْهَمَاكُ عَلَى الْطَطَايَا ،

ووَاظِبُوا فِيهِ عَلَى الْخَيْرَاتِ لِتَفُوزُوا بِالْزَايَا ، وَاحْذَرُوا الْمُنْرَبِطُ فَمَنْ فَرَّطٌ فَمَاقَبُتُهُ النَّدَامَةُ ، ومَنْ تَكَاسَلَ فَرُبُّمَا تَمَذَّرَ عَلَيْهِ السَّلاَمَة . ومَنْ غَفَلَ الآنَ ءَن عَمَلٍ فَسَيْرُ قِظُهُ الْآجَلُ أَمَامَه ، كُلُّ نَفْسِ ذَاثِقَةٌ المَوْت وإِنَّمَا نُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ القيامَة ، فيا أَيُّهَا المَامِلُ هٰذَا شَهِرُ شَعبَانَ الْكُكرَم ، شَهِرُ مَوَاسِم الْخَيْرَات والمَغْنَمَ ، حَثَّ رَسولُ اللهِ عَلَى نَحَاسِن وَصْفُه ، وَنَوْهُ بِفَضْلِهِ خُصُوصًا كَيْلَةَ نَصْفُه ، يَالَهَا مَن كَيْلَةٍ هَظيمَة البَرَّكَات ، عَزيزَة الأوْقات، غَزيرَة الْخَيْرَات ، قَدْرُهَا عِنْدَ اللهِ عَظْمٍ ، وخَيْرُهَا لِطَأْنُمينَ عَمِمٍ ، ووزْرُهَا قَلَى الْمَاصِينَ جَسيمٍ فِهِهُ يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكَيْمٍ ﴿ وَتُفَسِّمُ ۖ الْآجَالُ وَالْأَرْزَاقَ فَيَهَا بِالقِينْطَاسِ الْسُتَقَيمِ ، وبَتَجَلَّى فيها الرَّبُّ الرَّحيمِ ، قَلَى أَهْلِ الإِيمَانِ والإِسْلاَمِ ويَنْشُرُ رَحْمَتُهُ فَتَمَمُّ الْحَاصَّ والْعَامَ ، وَيُمْتِينُ فِيهَا الرُّقَابِ مِنَ النَّارِ ، ويَنْفِرُ لِنَ نَابَ مِنَ الْأُوْزَارِ، فَكُمْ ثَلْفِق لَمْذَا الشَّهْرُ مِن نَعْمَةً أُوْلاَهَ وَمِنَّةَ عَلَى عَبَادُهِ وَالْأَهَا ، لَقَدُ دَعَاكُم فيهِ إِلَى حَضْرَتِهِ ، وأَرَادَ تَهُذْيَبَكُمْ لِحَدْمَتُهُ ، فَرَوْضُوا نَنُوسَكُمْ بِرْمَامِ النَّقْوَى ، ويَزَوَّدُوا لتُدُومِكُمْ عَلَى عَالَمُ السِّرُّ والنَّجُوسَى، واحْذَرُوا أَنْ بَرَّاكُمْ عَلَى المَعَاصَى ف مُذهِ الْآيَامِ ، فَإِنَّهَا كَثِيرَةَ الْآخِرِ فَالْاعْتَرَامِ ، فَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ (٦ ياخلي )

فيها بالاعمّالِ الصَّالِحَاتِ. يا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا نُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً مُصوحًا إِلى قولهِ وَبُدُخِلَـكُم جَنَّات .

فَقَدْ وَرَدَ عَن أَنَس رَضَى اللهُ عَنه عَن صَاحِب المُعْجزَاتِ ، أَنَّهُ قَالَ فَى خُطْبَته حِبنَ أَهَلَ شَمَبَانُ ؛ نَقُوا أَبْدَانَـكُم بِصَوْم شَمَبَانٌ ، لِصَوْم وَمَضَانَ فَمَا من عَبْد بَصُومُ منه قُلاَئَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ بُصَلًى عَلَى ثَلاَثَ مَلَّات مرات عِند إِفْطَارِه إِلا غَنَرَ اللهُ لَه ماتقَدَّمَ من ذَنْبه وبارَكَ لَه فى رزْقِه .

# ﴿ الحطبة الثالثة لشهر شعبان ﴾

﴿ الله بِصَلَاحِ كُلِّ مِنهم وَفَسَاده ، وأَخْوَفُهم من رَبِّهِ مَعَ قُرْبِه مِنه عِلْمَا وَأَمْنِهُ مِن ذَنْبِهِ وِمَا تَأْخَر فَمَا زَادَه عَلْمَا مِن ذَنْبِهِ وِمَا تَأْخَر فَمَا زَادَه خَلْكَ إِلاَّ الْجَلَدُ فَى الْقَمَل شُكُر ۖ رَاغِبُ فِي ازْدِبَاده ، وَلاَ أَضَمَنَتُهُ مُلاَزَمَةُ الْعَبَادَة عَن الْمُواظَبَة قَلَى قَمْع من عَادَى الله بجهادِه ، حَتَى عَز عَلَا أَنْهُ وَسَلْمَ عَلَى الله عَلَى الله وَمَا وَكُنْرَةً الْجَبَادِه ، صَلَّى الله وسَلْمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله آل ودَاده ، عَلَى طُول مُدَد الزّمَان وآبَاده .

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ إِنَّ تَقُوى الله سَبَبُ بِ ضَائِهِ قَدَاتَّكَ ، ورضَاؤهُ عَطَيَّةٌ عَبُرزُهَا الْعَمَل ، والْعَمَل مُمْكِن يُرجيه الْاَمَل ، والْآمِلُ مَطَيَّةٌ عَدْنَها الْآجَلُ ، والْآجَلُ بَاعِثْ تَضَيقُ عِدْنَها المَهَل ، والْمَهَل ، والْمَهَل ، وأَنفتُوا عِدْنَه الْحِيل ، فأطلقوا أَعِنَّة الْاَعْمَال في جلبَات الامهال ، وأنفتوا عَلَيْدَ الآجَال في طُرُ قات المَال ، وانظروا أَنفُسكم نظرَ أولى الآخلام عَلَيْدَ الآجَال في طُرُ قات المَال ، وانظروا أَنفُسكم نظرَ أولى الآخلام النَّمْ النَّهُ الْمَالَةُ وَالْمُوا الْمُفْرَا أَنفُسكم نظرَ أولى الآخلام النَّمْ النَّهُ الْمَالَة الْمَالُون عَلَى اللَّهُ الله والْمُوا الْمُفْرَا الْأَفْدَاعُ بِسُيوف الإَمْلاق ، حَقْمَوا الْأَفْداعُ بِسُيوف الإَمْلاق ، حَقْمَوا الْأَفْداعُ بِسُيوف الإَمْل مُواءً بَلْ مَاللهُ عَلَى الْمُعَمُ الْمَلْمُ الْمَالُمُ عَنْ وَنَعِنَات الآخلاق ، حَلَى أَناخَت بِهِم مَطابًا عَنْهَمُ الْمُنْمُ الْمَلْمُ ، فَهُم تَحْتُ أَسْحَارِهَا يَتَقَلُبون ، وَمُنَهَمُ الْمُنْمُ الْمَالُ ، حَلَى أَناخَت بِهم مَطابًا وَمَنْهُ الْمُنْمُ الْمُنْهُ ، فَهم تَحْتُ أَسْحَارِهَا يَتَقَلُبون ، وَلَمْ مَنْ الْمُنْهُ الْمُنْمُ الْمُنْهُ الْمُنْمُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ ال

وبتَمْ أَزْمَارِهِ يَتَمَنَّمُونَ : تَسْمَعُ لِقُاوِمِم مَنْ خَوْفِ مَأْمُولِمِمْ وَحِيبًا ، وَبُدْرِى لَهُم اشْنَيَاتُهُم إِلَيهِ زَفِيرًا ولَمِيبًا ، قَدْ جَمَاوا ذِكْرَهُ لمِم مَنَ الدُّنيَا نَصيبًا خَصيبًا ، ولَم يَجدوا لِدَامُّهم سوَاه طَبيبًا ، رُمَقُوا التواقبَ بالابصارِ البَصيرَة ، وخَرَقوا الغَيَاهِبُ بالأَفْكَأْرِ النُّنيرَة ، أَ وجَنَّبُوا الْجَنُوبَ مِهَادَ الفُرُشِ الوَثْبِرَةُ ، وغَسَاوا الذُّنوبَ بَفَيْضُو ﴿ الادُمْعِ النَّزِيرَة ، وعَقَلُوا النُّلُوبَ بِمُثَلَ الصَّبْرِ الدِّيرَة ، وآثَرُوا المَحبوبَ بَنَفَائِسِ الْآنْفُسِ الْآثِيرَةِ ، وَصَحْدُوا مُعَامَلَةً عَالَمُ الْإعْلاَنَ والسَّريرَة فَأَعَاضَهم قُرُرَ الْأَعْيُن النَّريرَة ، وأَباحَهم وأَتَاحَهم غَرَائبَ النَّمْ الْطَايِرَة، وتَوجَّهم بتيجان الكرّامة، وزَوَّجَهم بأَلُور الحسّان في دَارِ الْقَامَة دَارٌ وأَيُّ دَارٍ ، دَارُ أَخُلُدُ والقرَارِ ، دَارٌ مَأْمُورِنَهُ المِثَارَ » مُتَدَانِيَةُ الشَّارِ مُتَلَأَلَنَةُ الْانْوَارِ ، مُبَاحَةُ الصَّنْوَةُ الْآخْيَارِ ، وتبوَّدُوهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ الْأَبْرَارِ ، واللَّائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِنْ كُلِّ بَابِ سَلاَمٌ عَلَيكُم بِمَا صَبَرُمُمْ فَنَعْم عُقْبَى الدَّار ، أَلاَ فَاذْ كُرُوا سَبِيلَ مَنْ . حْذه سَبِيلُهُ ، وأَدْرِكُوا مَنْ مِنْ تَلْكَ الدَّارِ مَقْيلُهُ ، قَبْلَ أَنْ يَشْتَمْلَ مَنْ الهدم عَلَى البنَّاء ، وَيَنْقَطَعَ منَ المَبَادِ الرَّجَاء ، وَتَسَكُونَ النَّاذِلُ تَحْتَ أَطْبَاقِ الْمَرْى ، قَبْلَ أَنْ يَصَيْرَ الرَّبْحُ وَبَلَّا ، وَالْقَطْرُ سَهُلاً وَالسَّبْحُ لَمَيْلًا وَوَيَسْخُبُ الْمُوْتُ عَلَى أَهْلِ السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ ذَيْلًا \* قَبْلَ أَنَّ يَقُولَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَاشَيْبَتَاه ، والكَمْلُ الصَّفِيرُ وَافَضِيحَتَاه ، وَقَدْ غَشْيِهِم مَنَ النَّدَامَة ما خَنَم كَلَى أَفُواهِهِم فَلَمْ يَنْطَقُوا ، ووَقَفُوا منَ ظَلَاعْمَلِ عَلَى ما نَكَسُوا لَه الرُّهُوس وأَطْرَقُوا وعَايِنُوا مِنَ الْآهُوالِ ما وَدُّوا عَنْدَه أَنَّهُم لَمْ يُخْلَقُوا ، إِنَّا مَذَه الحياة الدُّنيَا مَتَاعٌ وإنَّ عا وَرُقَ عَنْدَه أَلَيْهُم لَمْ يُخْلَقُوا ، إِنَّا مَذَه الحياة الدُّنيَا مَتَاعٌ وإنَّ عَالاَخِرَةَ هِي دَارُ الْقَرَار ، فَالْمَنُوا وَصَدَّقُوا .

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلِّمَ : عَجبْتُ لِطَالِبِ الدُّنْيَا والمَّوْت يَطْلُبُه، وعَجبْتُ لِفَافِلِ ولَيْسَ بَمَنْفُولِ عَنْه، وعَجبِتُ لضَاحك ملْ، فيه وَلاَ يَدْرِى أَرُضِيَ عَنْه أَمْ سُخطَ .

## الخطبة الرابعة لوداع شعبان

أَخْدُه عَدْدًا مُعْمًا دَامًا بَغَيْر انقطاع، وأشهدُ أَنْ لاَ إِلَّا اللهُ شَهَادَةٌ أَعَدُه الْمُعَدُّم الْمَعْمَلُ بَمَنَا قِيلِ الذَّرِّلاَ بِمِكْمَال وصاع، وأشهدُ أَنَّ سَيِّدَنَا نَحْمَدًا خَاتَمُ الْاَنْبِياء وإمامُهم عِنْدَ الاجْمَاع، وخطيبهم أَنَّ سَيِّدَنَا نَحْمَدًا خَاتَمُ الْاَنْبِياء وإمامُهم عِنْدَ الاجْمَاع، ولَه المُعْجزَات إِذَا وَفَدوا وَلَه الشَّفَاعَةُ المُغْمَى عِنْدَ إِجَابَتِهم بالامتناع، ولَه المُعْجزَات البَّاهِرَة فَكُمْ شَنَى بريقهِ الشَّريف من وَجَع وكم أَشْبَعَ بَقَلِيل الطَمَّامِ الْبَاهِرَة فَكُمْ شَنَى بريقهِ الشَّريف من وَجَع وكم أَشْبَعَ بَقَلِيل الطَّمَامِ من جياع ، وهُو الذي سَلِّم عَلَيه الحَجرُ والشَّجرُ في زَمَن الرَّضَاع، ويَكُنى في فَضْله ماوَرَدَ عَنْه وِنْ مَفْهُوم قُولُه ولَوْ كَانَ مُوسَى وحيسَى ويَكِينُ مَا وَسَعَهُمَا إِلاَّ الاتَّباع ، صَلَى اللهُ وسَلِم عَلَيه وَكَلَى آلَهِ الذينَ عَيْنِ مَا وَسَعَهُمَا إِلاَّ الاتِّباع ، صَلَى اللهُ وسَلِم عَلَيه وَكُلَى آلَهِ الذِينَ عَيْنِ مَا وَسَعَهُمَا إِلاَّ الاتِّباع ، صَلَى اللهُ وسَلَم عَلَيه وكلَى آلَهِ الذِينَ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيه وكُلَى آلَهُ الذِينَ وَدَعَا اللهُ دَاع مَالَهُ وَعَلَى اللهُ ذَا كُرْ وَعَا اللهُ دَاع .

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ إِنَّ شَهِرَ شَعبَانَ قَدَ عَزَمَ كُلَى الرَّحِيلِ وَذَهَبَ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْفَكَرَمَ عَالِبُ أُوقَاتِهِ وَقَارَرَ كَهَاء أَمَده وَكَأَنَّكُم اللَّهُ وَقَدْ رَحَلَ وَمَا أَقَامَ، وَعَنْ قَرِيب تَنْتَهَى لِيَالِيهِ وَالْآيَام ، فَيالَيْتَ سَعْرَى ذَلْ أَخْلَعَتْم فيهِ بِالنَّوْبَةِ وَهَلْ عَزَمْتُم كُلَى الْإِقْلَاع ، أَمَ اقْتَرَفْتُم سَعْرى ذَلْ أَخْلَعَتْم مِن رَضَا اللهِ بِالاَمْعَنَاع ، فَيَنَ النَّاسِ مَنْ يَقْطَعُ هٰذه اللَّيَام الشَّريقة بِالنَّوَاحِينُ النَّاسِ مَنْ يَقْطَعُ هٰذه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَشِرَار البَقَاع ، وَيَسْتَكُاثُرُونَ لَكُونَ النَّالِ مَن وَصَوَاطِنِ اللَّهُ وَشِرَار البَقَاع ، وَيَسْتَكُاثُرُونَ لَمْ اللَّهُ وَشِرَار البَقَاع ، وَيَسْتَكُاثُرُونَ لَمْ فَيْهِا إِلَى سُوق الفُسُوقِ وَمُواطِنِ اللَّهُ وَشِرَار البَقَاع ، وَيَسْتَكُاثُرُونَ لَمُ

منَ الا كل والشُّرْب ورُبُّمَا يَمْمُدُونَ إِلَى مَا حَرَّمَ اللهُ كَالَّمْهُو والسَّهَاءَ وهٰذَا أَشْبَهُ شَيْءَ تَفْمَلُهُ النَّصَارِى عَنْدٌ صِيامِهِمُ الفَاسِدَ ويُسَمُّونَ ذَلكَ بِالرُّقَاعِ. وهٰذَا مصدَّاقُ قَوْلِهِ عَلَيهِ الصَّلاَّةُ والسَّلاَّمُ لَقَتَّبُّنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُم شَيْرًا فَشَيْرًا وَذَرَاعًا فَذَرَاع، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٌّ لَسَلَكُنْتُمُوه مَعَهِم وكُلُّ هٰذَا مَنْ فَسَادِ النَّيَّةُ وَسَوَادِ الطُّوبَةُ وَسُوء الطِّبَاعِ . فَلَيْنَقِي أَحَدُكُم مَوْلاًه مَا اسْتَطَاع، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجوا مِنَ ٱلاَجْدَات سرَاع . وتُحْشَرونَ إِلَى مَوْتَف يَجْمَعُ الإنْسَ والجانَّ منْ شِرَارورعَاع . والطَّيْرَ والوَــْشَ والظِّبَاء مَعَ السِّبَاع . وَقَدْ بُرِّزَت الجحيمُ عَلَى مَنْ عَصَى وأَزْلِفَت البَانَّةُ لِمَنْ أَطَاعٍ . وَقَدْ تَجَلَّى الحَكُمُ المَدْلُ لنَصْل القَضَاء فَحُوسبوا عَلَى الجُلبلِ والتَلقير بَعْدَ خُصومات ونزَاع ويَسَكُفِي الظَّالِينَ مِنَ الإِنْدَارِ قَوْلُ اللَّكِ الجُبَّارِ وَأَنْدِرْهُ بَوْمَ الآزْفَةَ ﴿ إِذِ القُلوبُ لَدَى الخِنَاجِرِ كَأْفِهِ بِنَ مَا لِلظَّا لِمِنَ مِنْ حَمِمِ وَلاَ شَفَيعٍ يُعْلَاع . والْمُتَّقُون قَدْ فَازُوا بِنَهِيم مُقيمٍ وجَنَّهُ أَكُامُهَا دَأَمُ وظلَّهَا بَغَبْر انقطاع. فَاسْتَدْرِكُوا مَا فَاتَـكُمْ قَبْلَ أَنْ يُطْوَى الزُّمَانَ . ويَنْقَذَى شَهْرُ ۗ شَمَبَانَ وَكَأَنَّهُ مَاكَانَ . وَاعْلَمُوا أَنَّ شَهِرَ رَمَضَانَ ۖ قَادَمْ عَلَيْكُمْ ۚ إِ وبَرَكَاتُهُ جسام . لَياليه مُشْرِقَةٌ بِالْآمَانِيِّ وأَيَّامُه كُلُّهَا اخْتَرَام . فَلْيَسْتَقْبْلُهُ كُلُّ مُنْكُم بِمَرْبَهَ وصدْق نيَّة ، وأَقْوَال صَاكلة وأَعْمَال ] مَمْ صَيّة وَلَيْقُلُ أَحَدُكُم هَٰذَا هَلَالُ شَهْرُ الصَّيَامِ. اللَّهُمُّ أَ ﴿ لَهُ عَلَيْهَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّزْقِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

قَالَ وَتَطَالِيْهِ : صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وأَفْطَرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهُمْ خَأَكُلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا .

#### الحطبة الاولى لشهر رمضان

الخُدْدُ للهِ الذي جَعَلَ هٰذَا الشَّهْرَ سَيِّدَ الشَّهُورُ وَأَنَّ لَهُ الْمُوْآنَ. وَمَنَامَ وَأَخْرَلَ فيه الإحْسانَ بَمَنْحِ الجِنانَ. فَمَمَّ برَّ فَشَرَه بِذَلِكَ وَضَوْعَه وأَ كُلَ فيه الامْتِنانَ بَتَمَنْمِق النِّرَانَ. فَمَمَّ برَّ فَشَرَه بِذَلِكَ وَوَسَّمَه وَتَعَوَّلَ فيه بالمُنْوَانَ. وصَفَّدَ فيه كُلَّ مارد وشَيْطانَ . بذلك ووسَفَّد فيه كُلَّ مارد وشَيْطانَ . فَحَمَى مِنهُ م كُلُّ وَلَيَّ لَهُ ومَنَعَه . فَلُو بَى لِنَ وَفَقَه الحَقُ لِطَاعَته وعَلَيها خَعَمَى مِنهُ م كُلُّ وَلَيَّ لَهُ ومَنَعَة . فَلُو بَى لِنَ وَفَقَه الحَقُ لِطَاعَته وعَلَيها جَعَمَه . ووَيُلِ لِنَ خَذَلَه الشَّيْطانُ فَحَجَبَه عَنْ مَنْ ضَاةَ اللهِ وقَطَمَه . وَأَشْكُرُ وَمِن شَكَرَ وَفَقَدْ نَمَّهُ بِنَعِيمِهِ مَنْ وَمَنْ مَرَّ طَالَ اللهُ وَلَمَاه مَنَوْرَة مَنَّهُ وَالْمَه بُعَيْمِهُ مَنَّالًا لِلْمُ اللهُ مَهَادَةُ لاَ تَزَالُ النَّهُ والله مُنَوِّرَة

و النَّهُورِ مُوسَّمَة وأَهْمَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا كُمَّدًا اللَّذِي نَسَخَ اللَّهُ الشَّرَائِعَ بِمَا قَرَّرَهُ عَلَى لِسَانِهِ وشَرَعَه . وخَصَّه بشريف التَّكَالَيف وأَعَانَه وخَفَّ بَبَرَكَتهِ عَنْ أُمَّته كُلَّ إِصْر ووَضَمَه . صَلَّى الله وسَلَمَ عَلَيه وعَلَى عَلَيه وعَلَى الله ومَن انَّيْمَة . واجْعَل التَّضْعيف إلَهِم منْ ذٰلِكَ مَا لَهُ و مَنْ جَعَه .

وَنَشَرَ عَلَيْكُمْ سَحَائِبَ رَخْمَته . فَهَلْ مِنْكُمْ مِنْ أَجَاب . وَنَفَضَلَ عَلَيْكُمْ بِإِنْهَامِه . وأَفَاضَ عَلَيْكُمْ سَحَائِبَ إِكْرَامِه ، فَهَلْ أَحَدُ حَلَيْكُمْ بِإِنْهَامِه . وأَفَاضَ عَلَيْكُمْ سَحَائِبَ إِكْرَامِه ، فَهَلْ أَحَدُ حَلَيْكُمْ بِإِنَّهُ أَنَاب . هٰذَا شَهْرُ رَمَضَانَ قَدْ خُبرِبَتْ عَلَيْكُمْ خِيامُه . وفَهُرَتُ أَنوَارُه ونُشَرَت أَعْلاَمُه . أَلاَ وإنّه شَهرَ شَرين ووقَتْ مُنينَ مَا أُخِزَلَ النَصْلَ فيه وها أُوسَمَه ، فيه تَكْمُثُو الرَّغَائِبُ وَنَدَرَّو مُنينَ مَا أُخِزَلَ النَصْلَ فيه وها أُوسَمَه ، فيه تَنصَلَحُ الاَعْمَل . وتَنجَحُ المَنوَاتُ المُنوَعَة . فيه تَنصَلحُ الاَعْمَل . وتَنجَحُ المَنوَى المُنوَى المَنوَى المَنوَى المَنوَى المَنوَى المَنوَى المَنوَى المُنوَى المَنوَى المَنوَى المَنوَى المَنوَى المَنوَى المَنوَى المُنوَى المَنوَى . وإن المَنوَى مَنوَى المَنوَى المَنوَى المَنوَى المَنوَى المَنور المَنوَى المَنوى المَنوى

كُلُّ مِنْكُم صَوْمَه عَن اللَّهُ والمَاآم . وَإِن اصْرُوْ قَاتَلَهُ أُو شَاكَهِ فَلْيَقُلْ إِنَّى صَامَّم ، وَصُونُوا أَنْفُسَكُم عَنَ الفَوَاحِشْ فَذَٰ لِكَ أَقْوَى سَبَب. فَإِنَّ خَلُوفُ فَمَ الصَّامُ عَنْدَ اللَّهُ أَزْكَى مَنْ رَجَ ِ الْمِيْكُ وأَمْلِيَبَ . واجْتَهدوا أَيُّهَا الصَّامُّونَ أَنْ لاتُفْعاروا إِلاَّ عَلَى التَّلَالِ مَنَ الطَّمَامِ. والشَّرَابِ . واجْتَفَبُوا الغيبَةَ والنَّمِيمَةَ فالصَّائُمُ لاَ يَمْ وَلاَ يَغتابٍ . وَحَافِهٰ وَا هَلَى الشَّحُورِ فَالِنَّهُ لَـكُمْ شُنَّةً ، وَلَيْكُنْ فِطْرُ أُخَدِكُمْ عَلَى تَمْرُ أُو مَاءَ فَإِنَّهُ مِنَ الجَمَّةُ ، وَلَيْقُلُ ۚ إِذَا أَنْطَرَ اللَّهُمُ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رزْنَكَ أَنْعَارِت. وبكَ آمَنْت. وعَاليك تَوَكَات. فَمَليكم بالاسْتَمْدَادِ ليَوْمِ المَاد وسابَهُوا إِلَى النَّايْرَاتِ قَبْلَ الْهَوَاتِ، بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُم الصَّيامُ كَمَا كُتِبِ عَلَى الذينَ مِنْ فَبْلِيكَ إِلَى قُولِهِ مَعْدُودَات. قَالَ ﷺ عَجُّلُوا بِالْإِفْمَارِ وَأُخْرُوا بِالشَّحُورِ ، وعَن ابْن عُرَّ رَضِيَ اللهُ مَنه عَن النَّبِيُّ ﴿ إِنَّا قَالَ إِذَا وَلَ وِلاَّ لُ رَمْضَانَ مَاحَ المَرْشُ وَالْـكَرُنْءِيُّ وَمَا دُونَهُما وَتَالُوا فُو بَى لَامَة نُحَمَّد مِّمَا لَهُمْ عِنْدَ الله منَ الـكَرَامَةِ واسْتَغَفَّرَ لَهُمُ اللَّهُ مَنْ وَالنَّمَرُ وَالنَّجُومُ وَالنَّهَارِ واللَّيْلُ والطَّيْرُ والْحِيمَانُ وكُلُّ ذِي رُوحٍ إِلاَّ الشَّيَاءَيْنَ فَإِذَا أَصْبَعُوا لَا يَثْرُكُ اللهُ عَبْدًا مِنْ لهٰذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا فَهَرَ لَهِ .

#### الخطبة النانية لشهر رمضان

الخُمنُ للهِ الَّذِي جَمَلَ لَيَالَى لِمَذَا الشَّمِرْ مِيقَانًا لِلقَّهْرِ بِب ، وصِيامَ أَبَّامِهِ سَبَبًا لِلنَّصْفَيَة والتَّمِذُ بِ، وَخَصَّه بَلَيْلَة الْقَدْرِ تَنْ يَزَّا لِلْمُوَاعَدَةِ وإظْهَارَ السِّرِّ النَّرِيب، نَفَحَ عَلَى عِبَادِهِ نَفْحَةً تَخَدِيَّة نَتَمَطَّرُ بِهِ الأَحِبَّةُ وتَطيب، فَصَامُوا بِأَشْبَاحِمِم مَن الْفَطِّرَات لِيُصَانُوا مَنَ الْمَعْذُبِ، وصادوا بأَرْوَادِمِم مَن السَّيِّئَات والتَّمَاثُق بالكَّمَ ثِنَات ليُنْطروا عِلْمَ وُوْيَةِ اللَّهِيبِ. ضَيِّقَ بالصِّيامِ مَسَالِكَ الشَّيْطَانِ لِيَنْسَعَ أَلْحِالَ لِلْمُدُابِ وسَتِي أَفْئِدَةَ الْمُخْلِمِينَ أَدُويَةً تَشْنِي مِنْ كُلُّ دَاهُ يُصِيب ، وَفَتَحَ لأَهْل هٰذه العاقبة من الجنان كلُّ بأب رَحِيب، وأُعَدُّ لَمَم من لَذيذ المَاعِم والمشارب وَتُون أَدْيُن مالا تَعْلَمُهُ مَيْنُ لَبِيبٍ ، فَسُبُو الْ مَنْ أَنْهُمَ عَلَيْهَا جِهٰذَا الشَّمْرُ وَ-نَصَّمَا بَالْيَلَةُ دِيَ خَيْرُ مِنْ أَلْفَ نَمَرُر ثُمَّ يُنْهُمُ بالجزاء و بشيب ، أخمدُ موأشكر ، وأتوبُ إليه وأستَففرُ ، وأسَمَزيدُ وأَسْنَدَ عُمِرُهُ وَأَرْجُو فِي ذَٰلِكَ كُمَّةً أَنْ لاَ أَخِيبِ وَأَنْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ نَهَادَةً أَرْغُمُ بِمَا أَهْلَ التَّمَكُذُ بِ . وأَنْهَدُ أَنَّ سَيْدَ ا ' َ مَدَاً أَكُرُمُ عَبْدِ وَأَعْظُمُ لَنِيَّ وَأَرْخَمُ رَسُولُ وَأَجَلُ خَلَيْلٍ وَأَجْعُ ۗ حَبِيبٍ . نَيِّ كَانَ يَجِنُّمُ لَ وَرَضَانَ أَكُثَرُ مَا يَجِنُّمُ لَى فَيْرِه وَيْضَاعِفُ في الاجْتَهَاد فيهِ لِمُضَاعَفَة غَيْره ويَعْنَكِفُ ويَأْمُمُ بِالاعْسَكَاف

ا يَحْمَلَ أُمَّنَهُ مَهَ فَى سَبْرهِ وَيَحُثَهُم عَلَى الْمِمَ فَى طَآبِ لَيْلَةِ الْقَدْر . إِلَيْكُونَ لَهُم مُنْهَا حَظُ ونَصَايِب صَلَى اللهُ وسَلَمٌ عَلَيهِ وعَلَى آلهِ وأَدمْ ذلك بدَوَامِك باقريب .

(أيم) النّاسُ) ما هذه النّفلة وأيّامُ العُمُو ذَاهبَة . وما هذه الرّقدة وقد أُجلب الطّمَأنينة وسِهامُ المَوْت لَسكم صَائبة . وما هذه الرّقدة وقد أُجلب عَلَيكم بخيلهِ ورَجْله الشّيطانُ و الهذا التّقالى وقد وقد وقد وقد وتعرّف بالدّليل والبُرهان . وما هذا التّواني وقد دّعاكم رَبُّ العِرْة وتعرّف السّليل المنال . هذه أوقات الرّغائيب فأين الرّاقب فأين النّاشِقون . المَطالب فأين الطالبون . هذه نسماتُ المُرّاقِب فأين النّاشِقون . فانتشِتوا ما بَبدو في هذه الاوقات بالآغال الصّالحات . واسْتَقْبِلوا التُرب فَإِنَّها إلى التُرب دَرَجات . وأصدِقوا مُنادى حُبِّكُم الله بسبمر النرُب فَإِنَّها إلى الترُب دَرَجات . وأصدِقوا مُنادى حُبِّكُم الله بسبمر ليلك النَّجَدِين عَمْد أَبْواب السّلام الله الله المُنادى حُبِّكُم الله بسبمر المُنادى الله المنافية والمنافق وقت أبواب المنافق المنزوق وقضع الوزر وتكفير السَّيَّات . هذا زَمَنُ جبر السَّكْس وكشف الفَرِّ ووضع الوزر وتكفير السَّيَّات . هذا الذي تَفْتَظُرُ باحدُ ولا تَحْرَمْ نَفْسُكُ المَرَاتِ المَليَّات . واحذر النَّنوبِين فَإِنَّهُ سَيْنَ المَانَى عَنِ الْمَاقِ ولا تَحْرَمْ نَفْسُكُ المَرَاتِ المَليَّات . واحذر النَّنوبِينَ فَإِنَّهُ سَيْنَ ولا تَحْرَمْ نَفْسُكُ المَرَاتِ المَليَّات . واحذر النَّنوبِين فَإِنَّهُ سَيْنَ

قَاطِع لِأَعْنَاق الْمُسَوِّ فِينَ وَلاَ مُحْجَمْ فَالْوَقْتُ قَابِل الْمَكِلُّ مُقْبِل بَ التَّالَّةِينَ مَا أَجُهَا الْمُتَخَلِّفُ مَا أَجُهَا الْمُتَخَلِّفُ مَا أَيْهَا الْمُتَخَلِّفُ مَا أَيْهَا الْمُتَخِلِفُ مَا أَيْهَا الْمُتَخِيلُ وَقَدْ فَعَاكَ إِلَيْهِ الرَّحْن . أَمَّا آنَ لَكَ أَنْ تَرِدَ مَوَ اردَ الفَهْرَان . وَقَدْ فَعَاكَ إِلَيْهِ الرَّحْن . أَمَّا آنَ لَكَ أَنْ تَرِدَ مَوَ اردَ الفَهْرَان . وَقَدْ فَعَالَ إِلَيْهِ الرَّحْن . أَمَّا آنَ لَكَ أَنْ تَرِدَ مَوَ اردَ الفَهْرَان . مُوَافَقَةَ العَصْيَان . ولا تُطع نَفْسَكَ وَهُو الْكَ فَإِنَّ الْهُوى خُوان . مُوَافَقَةَ العَصْيَان . ولا تُطع نَفْسَلُكَ وَهُو الْكَ فَإِنَّ الْهُوك مَو الله مَا اللهُ مَا فَي فَلْمُ اللهُ مَا فَا اللهُ مَا فَا اللهُ مُن الله مَعْمَل اللهُ عَلَى فَى كُلُّ مَكَان . أَنْ مَعْفَرَ لَنَا ذُنُو بِنَا عَمْدَهَا وَالنَّسْيَان . وَإِذَا سَأَلُكَ عَمَل النَّهُمْ مِن الله عَمَّان فَى طَذَا الشَّهُر مِن عَقَالِكُ مَنَ النَّار يَا حَمَّانُ إِلمَ مَنَاك . وَإِذَا سَأَلُكَ عَمَادى عَنِي إِلى عَمَّانَ عَمَادى عَني إلى عَمَّان . فَإِذَا سَأَلُكَ عَمَادى عَني إلى عَمَّان . فَإِذَا سَأَلُكَ عَمَادى عَني إلى قَوْله دَعَان . النَّه فَا اللهُ عَلَى فَى كُلُ مَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَي الله وَلَا سَأَلُكَ عَمَانَا في طَذَا اللهُ مِن النَّار يا حَمَّانُ إِلَى الله وَإِذَا سَأَلُكَ عَمَادى عَني إلى فَوْله دَعَان .

قَالَ وَلَيْكِنَا إِنَّهُ الصَّامُ تَسْلِيحٌ و نَوْمُهُ عِبَادَةٌ و دُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ وَ وَنَوْمُهُ عِبَادَةٌ و دُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ وَ وَنَوْمُهُ عِبَادَةٌ و دُعَاؤُهُ مُسْتَجَابُ

# الحطبة الثالثة لرمضان

وليلة القدر

التَّلُمُمُ ثُلُو اللَّكِ العَظْيمِ التَّادِرِ القَاهِرِ ذَى التَّدْرَةِ والاِرَادَةِ ... الَّذِي وَفَقَ للخَيْرَاتِ مِنْ خَلْقه مَنْ كَتَبَ لَهُ التَّوْفِيقَ وَخَصَّ بِذَٰلْكَ مَنْ..

أَرَادَه . وأَهَّلَ من شاء من عباده فَهَازَ بذَيْل مُمرَاده حينَ أَخْلَصَ للهِ المبادَة . ووَعَدَ بُشَاهَدَة لَيْلَةِ النَّدُر مَنْ أُعْلَى لَهُ القَدْرَ وَكَتَبَّهُ مِنْ قَدَر السَّمَادَة . فَيَالَهَا مَنْ كَيْلَةٍ عَظْيَمَة النَّذُر وهِيَ خُبْرٌ مِنْ أَلْتُ أَيُّهُنِّ كَمَا جَاء ذَاكَ فِي الآياتِ المُنتَزَادَة. لَقَدْ فَازَ بِالدُّوابِ مَنْ يُعْمِيها تَنَزُّلُ الدَّرَثِيكَةُ وَالرُّوحُ فَيهَا بِالْهِدَايَةِ لأَهْلِ السَّمَادَةِ . فَسُبْحَالَهُ مِنْ إلٰهِ جَمَلَ مَكَامَ الْأَنْسِ الزُّنَامِ وَكَأَلَ السُّرور فِي الَّدِيَالِي دُونَ الأَيَّامِ هُوَ اللَّهُ أَلَّذَى لَا إِلَهَ إِذَّ هُوَ عَالِمُ الغَيْبِ وِالنَّهَادَة . أَخَدُهُ عَلَى اخْتَصَاصناً ۚ بهذيه الليْلَة الدُّنليمَة . واسْتِخْلاَصنا مِنَّ الْأُمُورِ الدُّميمة . وأشْكُرُهُ عَلَى مَا أَوْلَا ذَا مِنَ الْخَيْرِ وَالْإِنَادَةِ . وَأَشْهَارُ أَنْ لَا إِنَّهَ إِلَّا اللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَم ويَهْدى مَنْ يَشَاه إِنَّ صِرَاطٍ مُسْتَمْيِمِ لَّاذِينَ أَحْسَنُوا الله فَي وزيَادَة . وأَمْمِدُ أَنَّ سَيْدَنَا كُحَمَّـاً أَنْضَلُ مَنْ صَلَّى وصَامَ وَقَطَمَ الَّيَالَىَ بالقيَام وأَعْطَاه مَوْلاً ه في الجِنَان أَعْلَى الدَّرَجَات وزَادَه . وأَيَّدَه بِالْمُجْزَاتِ الْبَاهِرَات والآيَات الظَّاهْرَات وخَصَّه بمكارم الْآخُلاَقُ وَاصْطَفَاهُ وَأَرَادَهُ . وَفَضَّاهُ عَلَى سَا رُّ الخَلاَثُقُ وعَصَـهُ مِنْ كُلُّ شَرَّ عَدُو طَارِق وأَكْرَم أُمَّنَّهُ بَلَيْلَةِ النَّدْرِ وبَلَّغَهُ في الدَّارِين مُمَّ ادَّهُ . صَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلَيهِ وعَلَى آلهِ السَّادَةِ القَادَةِ بزيَادَة تَـكُربم وأُعَادَه .

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ تَحُّمُوا عَزَأَتُمكُم لَلْمَمَّلِ في هٰذِهِ الْأَوْقَاتُ التظيمة . واعروا أوْقَاتَكُم باليبادَة والطَّاعَة فَإِنَّ هٰذِهِ اللَّيَالِي كَرِيمَة ـ وَاحْتَرِزُوا مِنَ الرِّياءِ فَإِنَّ رَبُّكُم بَيْلُمُ البَّاطِنَ والظَّاهِرِ. وَفَرَّغُوا عَلُوبَكُم لِرَبِّكُم مِنْ كُلِّ سُوءً فَإِنَّهُ لِلذَّنوبِ غَافِرٍ . وَاحْذَرُوا أَنْ تَمْنَتُميلَكُم الدُّنْيَا فَإِنَّهَا كَمَا عَلِيمٌ فَانِيَة . وشَمِّروا عَنْ سَاق الجدُّ بَصَدْقَ المَمندِ فَإِنَّ الآخِرَة آتية . فَيا أَيُّهَا النَّقيرُ قُمْ عَلَى بَابِ الكَّرِيمُ فَإِنَّ ﴿الْمَطَابَا مَوَاهِبٍ . وَيَا أَيُّهَا المَذْنِبُ هَٰذِهِ أَوْقَاتُ مَغْفَرَةُ الزَّلَاتِ ونَيْلِ المَارَب . ويا أيُّهَا الطَّاثِم لهٰذِه أَوْقَاتُ تَضْمِيف الخَسْنَات . وَيَا أَيُّهَا المنتَظر هٰذِه أَوْقات المُشاهَدَات. وَيَا أَيُّهَا الطَّالِ هٰذِه المَطَالِ فيها تُسْكَبُ الْمَبَرَاتِ . وَيَا أَيُّهَا الرَّاغِبُ مَا الَّذِي تَفْعَظُرُ وأَنْتَ فِي لَيَالِي التَّجَلِّيَّات . نَاغْتَنِمُوا لهذه الأوْقات العَظيمة بالْأَعْمَالِ الصَّالحة فَإِنَّهَا حَظَنَّةُ الْخَيْرُ والاصْطْفَا . واطْلُبُوا لَيْلَةَ القَدْرُ فَ هٰذَا الْمَشْرِكَمَا وَرَدَ عَنِ الْمُصْطَنَى ، فَبِافُوْزَ مَنْ أَدْرَكُهَا وَبَلَغَ مَنَ الْخَيْرِ مَاطَلَبَ ، ويَاسَمَادَةَ حَنْ شَهِدَهَا وَنَالَ فِيهَا غَايَةَ الْأَرَبِ، فَهِيَ لَيْلَةٍ يَفْتُحُ فِيهَا البَابِ، وَيُفَرِّق خيما الخلَعَ عَلَى الْاحْبَابِ ، ويَسْمَعُ الْخَطَابَ وَيَرُدُ الْجُوابِ ، وَبُنْشَيْهُ اللَّمَا لَمِنَ عَظيمَ الْآخِر ، سَلاَمُ هِيَ حَتَّى مَطْلَع الفَجْر ، لَيْلَةٌ يَسْمَدُ فيها الْمُواصِل ويُوَقِّرُ ويُقْبَلُ فيها المَمَلُ السَكَامِلِ ، فَيَارِبِحِ المَاملِ بَمَانَهُ مِنَ

الآخر فَنْ شَاهَدَهَا فَلْيُكُنْرُ مِنَ الدُّعَاءُ والنَّمَنَّى، ولْيَقُلُ اللّهِم إِلَّكَ عَقُونًا كَرْبُمْ تَكُبُ للْمَنْوَ فَاعْفُ عَنَى، فَهَنيأ لِنَ انْنَشَقَ نَسَهَات القُرْبِ عَفَى مَدَى الدَّهْرِ، مِيا لَيْلَةُ القَرْرِ فَهِى وَاسِطَة عَقْدُهٰذَا الشَّرْرِ، فَيالَهِ عَلَى مَدَى الدَّهْرِ، ويتَعَلَى فيها لَارُبُهُ القُلُوبِ العَامِمَ قَالاً نُوار، ويتَعَلَّى فيها لازباب من لَيْلة تَشْرُقُ فيها عَلَى القُلُوبِ العَامِمَ قَالاً نُوار، ويتَعَلَّى فيها لازباب المامِمَ قَالاً نُوار، ويتَعَلَّى فيها لازباب المامِمَ والدَّنُولُ الْانْصَارِ .

قَالَ وَتَعَلِيْ إِذَا كَانَ لَيْلَة القَدْرِ أَمْرَ اللهُ تَمَالَى جَبْرِيلَ أَنْ يَبْزِلَ فَى الأَرْضِ وَمَعَهُ مَلاَ يُسِكَةُ السَّبْعُ سَمُوات وَبِيدَه عَلَمْ أَخْضَر فَيُوْ كُونُ فَى الْأَرْضِ وَمَعَهُ مَلاَ يُسَكّمُ السَّبْعُ سَمُوات وَبِيدَه عَلَمْ أَخْضَر فَيُوْ خَذَ مَلَى ظَهْرِ السَكَمْبَةُ ولَه سَبَّمَاتُهُ جَنَاحِ لاَ يَنْشُرُهَا إِلاَ لَيْلَةَ القَدْر فَيُؤْخَذُ مِن المَشْرِق إِلَى المَغْرِب والمَلاَثَكَةُ يُسَلِّمُونَ عَلَى كُلُّ قَامُ ورَاكِيمِ وسَاجِد وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى كُلُّ قَامُ ورَاكِيمِ وسَاجِد وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَاثِهِ فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ نَادى جَبْرِيلُ يَامَعَاشِرَ وسَاجِد وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَالِهِ فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ نَادى جَبْرِيلُ يَامَعَاشِرَ اللّهَ فِيكَةُ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ فَقَولُ اللّهَ شِيكَةُ مَافَعَلَ اللّهُ بَعُوائِحَ أَمَةً لِللّهُ شِيكَةُ مَافَعَلَ اللهُ بَعُوائِحَ أَمَةً وَلَا لَلْهُ مِنْ اللّهُ شَكِلَ اللّهُ بِعُوائِحَ أَمَةً فَا لَا لَهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ أَنْ مَافَعَلُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا إِلّهُ أَنْ مَافِقُولُ لَهُمْ إِلّا أَرْبَعَةٌ مُدْمِنُ الْمُؤْمِنُ أَوْ عَالَى فَالّهُ واللّهِ فَمُ واللّهُ مُنْ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى واللّهُ إِلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِذَا كَانَ بَوْمُ القِيامَة أَخْرَجَ اللهُ كَانَ كَوْمُ القِيامَة أَخْرَجَ اللهُ كَانَا مِنْ تَخْتِ المَدُشِ مَنْكُتُوبًا فيهِ إِنَّ رَحْمَق سَبَقَتْ غَضَى وَأَنَكَ لَمُحَمُّ انْرَاحِينَ .

### الخطبة الرابعة لوداع شهر رمضان

اكلهُ للهِ اللَّكِ المَظْمِ القَادِرِ القَاهِرِ الَّذِي يُزِيلُ وَلاَ يَزُولٍ. الدَّامُّ البَاقَ فَلاَ يَطْرُ أَعَلَيه وَتَمْ وَلاَ يَحُولَ . الأُحَد الصَّمَد الَّذِي تَحِيَّرَ ﴿ في آياتِهِ المُقولِ • ويُغيلُ من كَرَامَتِهِ فَوْقَ الْمَأْمُولِ • الَّذِي حَكُمَ عَلَى القَمَر بَمْدَ الإشْرَاق بالمَحاق وَالأَنْوُل . كُمْ مَضَى مِنْ شَهْرُ وَقَضَى مِنْ دَهْر وأَنْبَى مَنْ عُمُر وغَيَّر مِنْ أَمْرٍ وفَرَّقَ مِنْ جَمْعٍ وَجَمَعَ مِنْ مَضْلُولُ وجَمَلَ ذُلِكَ دَلِيلاً عَلَى بِمَانُه لِيَنَيَقَظَ لِقَهْرَ فَرْدَانيتَه العَبْدُ الرَّلول . أَحَدُه ومَنْ ظَنَّ أَنَّه بُحْصِي الثَّمَاء عَلَيه فَهُوَ جَمِول . وأَشْكُرُه ولا يَزَالُ الشَّاكِرُ بِشُكُرِهِ فِي النَّهِ يَجُولٍ. وَأَشْهِدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ الْهُ شَهَادَةً كُلُّ مُسَكَّفَ عَنْهَا يَوْمَ النَّيَامَةِ مَسْؤُلُ . وأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدُنا ﴿ ُ مُحَمَّدًا أَكْرَمُ عَبْدُ وأَعْظَمُ نَتَى وأَرْحَمُ رَسُولَ . أَعْبَدُ النَّاسِ وأَحْدُهِمَ وأَجْوَدُهِم وسَيِّدُهُم الْفَضَّلُ عَلَى كُلُّ فَاضِل وَمَفْضُولَ وَأَفْضَلُ مَنْ صَلَّى وصَام وأَجْلُ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّكِ المَلاَّم وأَكُلُ ٱللَّا ثِق منَ الشُّبَّان والكُمُول. مَنَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيه وعَلَى آلِهِ أَكْرِمْ بِهِمْ آلاً وبه رَسول. ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ إِنَّ شَهْرُ رَمَضَانَ قَدْ عَوَّلَ عَلَى الرَّحِيلَ فَشَيْمُوه . وَاغْنَمُوا اللَّهِيْ مِنْ أَبَّامِهِ الْقَلاَئِلِ وَوَدِّعُوهِ ، فَيَالَيْتَ شِعْرَى مَنِ ( y= -dy )

المَقْبُولُ فيه أُومَن المَرْدود · وَمَن الْمَرَّبُ وَمَن الْمَارُود ، كَيْتَنَا نَعْلَمُ مَن المَقْدِرِ لُ مِنًّا فَهُنِّيهِ لِقَبُولُهِ ، وَمَن المَرْدِيدِ فَنُمَزِّهِ مِجِرِ مَانِهِ وَفَوَاتٍ مَأْمُولِهِ ، يَا أَيُّهَا الْمَنْبُولُ مَا يِنَا لَكَ لَذَذْ فُرْتَ فُوزًا عَظِمًا ، وِيَا أَيُّهَا الرَّدُودُ لَقَدْ حُرِمْتَ أَجْرًا كَرِيمًا ، فَهندِنَا لَمَن انْصَرَفَ هَنهُ هٰذَا الشَّهْرُ وَلَهُ عَمَلُ مَتْمِولَ . قَمَا أَخْرَ فَيْ عَلَى الْمُفَرِّطِ أَنْ يُضْحَى وَهُوَ بسَيْتِ الذَّسُوينِ مَنْتُولَ ، فَيَا عِبَادَ اللهُ لَمْذَا آخِرُ اجْنَاءِ نِا كُلِمَع شَهْرٍ الصِّيام فَلْيَكُنْ أَوَّالُ إِفَلَاءِنَا عَنِ الْحَطَّايَا وَالْآثَامِ ، يَامُدُّعِي الْفَبُولُ أَيْنَ عَلاَمَتُهُ وأَيْنَ الدَّلِيلِ، وَيَا إِنَّهَا إِلصَّامِتُ أَمَّا عَلاْتَ أَنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ عَزَمَ هَلَى الرَّحِيلِ فَبَعْدَكَ بِأَرْمَضَانُ بِمُودُ ضِيامٍ بِمَسَاجِدِنَا ظَلَامًا. وَقِيمَامُ مُجَاهِدِنَا نِيمَامًا ، مَنْ أُولَى منَّا بِالْبُسكَاءِ وأَحْوَجُ مِنًّا إِلَى العَزَاءَق مُصْمِبَنَنَا بِشَهْرُ وَدَّءْمَاهُ غَبْرُ ذَمِيمٍ ، وشَهْدْنَا مَنْهُ كُلُّ خُلُق كُريمٍ ، فَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةً إِلاَّ باللهِ المَلِيِّ المَظْيِمِ ، وقَدْ آنَ لَنَا أَنْ نَقُولَ السَّلاَمُ عَلَيكَ يَاشَهُرَ السَّيَامِ السَّلاَمُ عَلَيكَ يَاشَهْرَ النَّيَامِ السَّلاَمُ عَلَيكَ بِاشْهُرْ الرَّاوِيح ، السَّلاَّمُ عَلَيكَ بِاشْهُرْ المُصَّابِيح ، ودَّعْنَاكَ لاَ عَنْ مَلاَلَةَ وَلاَ قَلَى ، وَلاَ عَنْكَ شَخْصُ النَّفُوسِ سَلاَ ، أَعَادَكَ اللهُ بَنَضْلُه إِلَيْنَا ، وأَهَاكَ بجُوده عَلَيْنا ، حَتَّى نُمَدُّرَ ببَرَ كَتْكَ خَرَابَ أَعْمَارِنَا ، وَنَفْضَى بَفَضَاءِ حَقَكَ حَقَّ أَوْطَارِنا ، أَلا وَإِنَّ شَهْرَكُم هٰذَا قَدْ جَدَّ فَى رَحِيلِهِ فَحِ أُوا فَى تَوْدِيهِ ، وَلاَ نَهُدُّوهِ آخِرَ صَوْمِ أَعَارَكُم مِأْسَا مِنْ رُجُوعِهِ ، فَإِنَّ الله يَطَلَّعُ فَى آخِر لَيْلَة مِنْهُ عَلَى هِبَادِهِ فَى الْفَارِ أَرْضِهِ وَبِلاَدِهِ فَيَهُمْتُنَ مِنَ النَّارِ مِنْ طَوْلِهِ وَفَضْلُه مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا مَا أَعْتَقَ فَى لَيْالَى الشَّهْرِ الصَّيَامُ واخْتِمُوا فَى لَيَالَى الشَّهْرِ الصَّيَامُ واخْتِمُوا فَى لَيَالَى الشَّهْرِ كُلِّه ، فَتَدَّارَ كُوا مَا بَقَى مِنْ شَهْرِ الصَّيَامُ واخْتِمُوا فِي لَيْكِلَى الشَّهْرِ كُلِّه ، فَتَدَّارَ كُوا مَا بَقَى مِنْ شَهْرِ الصَّيَامُ واخْتِمُوا بِيهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْمُ ، وَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِالْقَمَلِ الصَّالِحِ يَصَالِح الْاَعْمَلِ المَرامُ ، فَمَنْ يُرْدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيهَ يَشْرَحْ صَدْرَهِ للإِسْلامَ ،

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَنْبَعَهُ سَتًا مِنْ شَوَّالُ إِ تَضَكُما عَامَ الدَّهْرَ كُلَّهِ .

#### خطبة عيد الفطر

وأَسْفَر . اللهُ أَكْبَرُ مُلَاثًا . اللهُ أَكْبَرُ مَاظَهَرَت من الفَيَانِي بَوَاد . وَتَتَابَعَت الْمَرَاسِمُ والأَعْيَادِ ، وَسَقَى النَّيْثُ الأَرَاضِيِّ والوهَادِ ، وَأُقيمَت الأَحْكَامُ أَبَيْنَ المبَاد ، وَذُكرَت قَوَاعِدُ الدِّين وَهِيَ الممَاد ، وَنُشرَ الْإِسْلاَمَ كَبْنَ الأَنَامِ وَاشْبَهِرَ . اللهُ أَحْبَرُ ثلاثًا . اللهُ أَكْبَرُ مُ هَبِّت الرِّياح بوَادِي العَقيق فَقَاحَ الْخَزَامِ ، وَصَاحَت الأَطْيَارِ فِي الأُسْعَار عَلَى الأَشْجَار وغَنَّى الحَام وَ تَمَايَلَتِ الأَغْصَانُ كَالْوَالْمَانِ وَالِنَّشْوَانَ مِنْ غَيْرِ مُدَامٍ ، وَتَشَقَّقَتْ غَلَاِئْلُ الزَّهْرِ وَفَتَّحَتْ عَنِ الْوَرْدِ الْأَكْمَامَ ، وَعَادَت الأَرْضُ مُزْهَرَةً والأَشْجَارُ مُثْمَرَة وعَبقَتْ الرَّيَاحِينَ فِي الْآكَامِ ، وَنَادَى مُنادِى السُّمودِ بِالْوُرُودِ شُبْحَانَ مَنْ تَعَالَى فَاقْتَدَر ، اللهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا سُبْحَانَ سَامِعِ الأَصْوَات ، سُبْحَانَ مَاعِث الأَمْوَات ، سُبْحَانَ نَحَرِّر الأَوْقَات سُبْحَانٌ مُيَسِّر الأَقْوَاتِ مِـ سُبْحَانَ المَالِمِ بِمَا مَعْنَى وبِمَا هُوَ آت ، سُبْحَانَ جَبَّارِ الأَرْضِ والسَّوَاتِ ، سُبُحَانَ المَكَ العَظيمِ الأَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ثلاثا م ﴿ الْحَمْدُ ثَدِّ ﴾ المَلَكُ الْمَطْيِمِ الَّذِي تَنَزُّهُ فَي مُلْكِيهِ عَنْ الْأَضْدَادِ والأَنْدَادِ وَتَمَاكَى عَن الشَّرِيكِ والشَّبِيهِ والْوَزيرِ والنَّظيرِ والصَّاحِبَةِ والْوَالِدِ والأوْلَادِ، وَتَفَرَّدَ فِي وَحْدَانيَّتِه عَنِ الأَنْصَارِ والأَصْهَارِ وَالْنَهَارِمَةُ ﴿ والأَعْوَان والأَنْدَاد ، خَلَقَ الْحَانَى وَبَسطَ الرُّزْقَ وذٰلكَ لاَ بالوُجوبِ عَلَيه بَلْ الْمُرَاد. قَدَّرَ الشَّهُورَ والدُّهُورَ والآيامَ والآعُوامَ والمَوَامِمَ والأَعْبَادَ فَسُبْحَانَهُ مِنْ إِلَهُ تَمَالَى فَى مُلْكُهُ فَافَتَدَرَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ الْمُرَابَة وَالْمُحَدُهُ عَلَى جَزِيلِ إِحْسَانِهِ وأَشْكُرُه عَلَى برِّ وامْتَنَانه وأَسْأَلُه الْمِدَابَة والإَرْشَاد ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ شَهَادَةً حَدَّمَهَا عَلَى العباد . وَخَتَمَها أَهْلَ العناد . وأَطْفَأ بنُورِها نارَ الهاويَة يَوْمَ المَعاد واسْتَوْفَى بِوَخَتَمَها أَهْلَ العناد . وأَطْفَأ بنُورِها نارَ الهاويَة يَوْمَ المَعاد واسْتَوْفَى بها مَهْرَ الجُنَّة مِمَّن أَرَاد . فَهَى دَارُ النَّهِم المُعْتِم الأَكْبَر ، وأَشْهَدُ أَنْ سَيِّدُنَا كُمَدًا المُنْتَخَبُ مِنْ خَاصٌ خَوَاصٌ العباد ، والمَخْصوصُ الشَّفَاعَة العظفي عَلَى رُعُوسِ الأَشْهَاد ، أَرْسَلَهُ اللهُ رَحْمَة العالمَينَ وَبَيْنَ بِالشَّفَاعَة العظفي عَلَى رُعُوسِ الأَشْهَاد ، أَرْسَلَهُ اللهُ رَحْمَة العالمَينَ وَبَيْنَ بِالشَّالَةِ وَالْمُسَاد ، والمُسَلِق وَبَيْنَ بَهِ مَكُةً والمُدبنَة وأَكْرَمَ أَمُّتَهُ بالمَواكِ والرِّبنَة وبالله عَلَيه وعَلَى الهُ ومَن تَبعَه فَاهْتَدَى فَاللَّهُ الرَّامِ والمُرَاد ، صَلَّ اللهُ وسَلَم عَلَيه وعَلَى الله ومَن تَبعه فَاهْتَدَى بَوْمَ اللَّهُ مَن فَاهُ مَدَى اللهُ عُرَاد والحَسَاد ، وَتَعَرَم عَلَى اللهُ عُصَانِ الرِّينَة وبلَّه مُنتَا اللهُ الله الرَّام والمُرَاد ، صَلَّ الله والمَّا الله المُعْمَانِ الرِّينَة والمَا المَّاد إلَى يَوْمِ التَّقَاد ، كُمَّا هَبَّتْ عَلَى الأَعْمَانِ الرِّياد فَالمُونَ الله والمُراه فَيْ الله والمَا المَّالمُ المُعْمَانِ الرَّامُ والمُور فَا الله المُحَالِق والمُور فَا الله المُحَالِق والمَن الله المُحَالِق والمُور فَاح ، وتَمَا بَلَتَ الأَشْجَارُ فَى الأَسْحَار فَا المُعْمَانُ المُحَالَة والمُخْصَانُ الرَّامُ والمُرْوَا وَاح ، وتَمَا بَلَتُ المُعْمَانُ المُولِ والمُحْمَانُ المُسْلَمُ وَلَهُ وَالْمُ أَلْمُ المُولِقَ الْعُلْمُ المُعْمَانُ المُحْمَانُ المُعْمَانُ المُعَالِي المُعْمَانُ المُعْمَانُ المُعْمَانُ المُعْمَانُ المُعْمَانُ

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ إِنَّ اللهُ قَدْ دَعَاكُم إِلَى دَارَكُرَامَتِهُ وَنَشَرَ عَلَيكُمُ سَتَحَاثِبَ رَحْمَتِهُ وخَصَّكُم بِالْمَدَابَةِ والرَّحْمَةِ ، وشَرَّفَكُم عَلَى سَأَرُ لَلْهُمَ الْمَافِيةَ ، وشَمَلَكُم بِالْكُرَامَةِ والنَّمْنَةُ ، وَشَمَلَكُم بِالْكُرَامَةِ وَالنَّمْنَةُ ،

ومَدَحَكُم فِي كَتَابِهِ الْعَزْيِزِ حَيْثُ ذَكَرَكُم وَفَطَّلْكُمْ عَلَى كَثير من " خَلْقه وكُرُّمُكُم وطَهْرٌ كم منَ الدُّنسِ والأرْجَاسِ ، فَقَالَ نَمَالَى كُنْتُمْ حَيْرَ أُمَّة أُخْرَجَتْ لِلِمَّاسِ، فَأَعْبُدُوهِ وَوَخَّدُوهِ فِي كُلِّ وَقْت تَوْجِيدًا ﴾ واشْكُرُوه إذْ جَمَلَ لَكُم هٰذَا اليَوْمَ عِيدًا ، وَيَالَهُ مِنْ عَيْدَ عِنْدَ جَمِيعِ النَّاسِ مَا أَعْظَمَهُ وأَجَلَّهُ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيكُمْ فِيهِ الصِّيامَ وأَبَاحَجَ لَكُمْ فِي الْعَلَّمَامَ وَأَحَلَّهُ ، خَتْمَ اللَّهُ بِهِ شَهْرَ الصِّيامُ لِتَعْظَيْمِهِ ، وَافْتَتَحَ يهِ أَشْهُرَ الحَاجُّ لَتَكُرُ مِهِ وَنَدَبُكُمْ فَيهِ لِنُحُكُمُوا شَرَائُعَ الدِّينَ و تَتَمَلُّوها ، وتَفْقَهُوا قَوَادِدَ الإسْلاَمِ واليَّقين وتَنَّبُعُوها ، فَأُوَّالُّ المَبَانِي أَنَّتَى مَدَارُ الـكلاَم عَايِها، وأَشَارَ مَلَى اللهُ عَلَيه وسَلمَ بَقَوْلِهِ مُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَسْ إِلَيها كَلَمَة الشَّهَادَتَينِ اللَّمَيْنِ هُمَا أُوَّلُ الوَاجِبَات عَلَى المِبَادِ مِنَ الأَخْسَكَامِ ، قَالَ تَمَاكَى فِي مُخْسَكُمِ السَّكَارَمِ ، شَهِدَ اللَّهُ ا أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا مُوَ وَاللَّذَيْكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قَائَمًا بِالْقِينَطِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو الْمَزْيِزُ الْحَكَمِيمُ مِنَّ الدِّينَ عِنْدُ اللَّهِ الْإِبْلَامَ ، وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أُمْرُتُ أَنْ أَقَائِلَ النَّامِرَ حَتَّى يَشْهَدُ وا أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله فإِذَا قَالُومًا خَصَمُوا مِنَّى دِمَاءَهُم وأَمْوَالَهِمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وحِسَابِهُم نَلَّى اللَّهُ فَهُمَا كَامِنَانِ خَفِيفَنَانَ عَلَى اللِّسَانِ ثَمْيَانَانُ فِي الْبِيرِانِ بَنْفَمَانِ نَاثِلَمِ. ا يَوْمُ الْمَيَامَةِ فِي الْمَحْشَرِ ،

اللهُ أَكْبَرُ ثلاثًا ، والنَّاني منَ المَّباني الصَّلاَة الَّتِي تُسكَفِّرُ الدُّوبَ وتَمْدِيهَا ، وتَهَذُّبُ الأَخْلاَقَ وتُصَفِّعا ، فَمَنَّا وَرَدَّ في حَفَّما مَثْ وتًّا ، قَوْلُهُ تَمَالَى فَأَقيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِدِينَ كَتَابًّا مَوْقُوتًا ، فَوَاظِبُوا عَلَيْهِا بَإِنْمَامِ أَرْكَانِهَا وأَقِيمُوا الشَّمَائُرِ فَقَدْمُ قَالَ مَلِياتِينَ الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْزَهِن ما اجْتُنْبَت السَّكَبَأَرُ ، فَمَنْ وَافَلَبَ عَدَيهِا سُهِلِّ لَهُ طَرِيقُ السُّقَادَةِ ويُسِّر ، اللَّهُ أَكْبَرُ ثلاثًا ، والثَّالِثُ منْ المَباني صِيَامُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فيه الْمُرْآنُ فَالسَّميدُ مَنْ أَفْنَى أَيَّامَه في الصِّيَام واللَّيْلَ يَقَمه ، قَالَ تَمَالَى فَمَنْ شَمِدَ مَنكُم الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، فَيَافَوْزَ مَنْ شَهَرَ فيهِ بِالنَّوْ بَهْ ِ حُسَامَ اليَّةِينِ وانْتَضَى أ فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا واحْتُسَابًا ويَقينَهُ كَأَنِّ كَفَارَةً لِمَا مَعْنَى ، فَمَنْ صَامَه أَعْتَقَ رَقَبَتُه مِنَ الْهُوِبِمَاتِ وِحَرِّر اللهُ أَكْبَرُ ثلاثًا، والرَّابعُ منَ المَبَاني الحَجُّ الْمَرُّور، ذو الفَضْلِ المَشْهُورِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فَى كَتَابِهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قَيلًا ، وللهُ عَلَى النَّاسِ حِجْ البَّيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهُ سَعِيلًا ، فَلَيْسَ إِنَّ كَانَ لَهِ. قُدْرَة عَلَى اَعْجُ تَمَنَّع، فَإِنَّ الحجَّ فَرْضٌ والمُمْرَةَ نَطَوُّع، وتَدْ قَالَ ۚ مَنْ أَعْظَمَ اللهُ به المُّنَّة ، اكلجُ المَيرُور لَيْسَ إِلَّهَ جَزَالًا إِلاَّ الجُنَّةَ إِنَّ فَهَنَيثُا ۗ لِمَنْ أَخْلَصَ للهِ فَي حَجِّهِ وَبَرٌّ ، اللهُ أَكْبَرُ اللاثا ، والخايسُ منَ المَاني

الرَّ كَاةُ الَّتِي تَنْمُو جَمَّا الأَمْوَالُ وَنَيْسَرُ الأَرْزَاقَ وَتُبَلِّغُ الآمَالَ ، قَالَ تَمَانَ فَي تُخْمَم كلاَمِه القَديم ، والذينَ يَسَكُنُزُونَ الذَّهَبَ والنَّضَة ولا يُعْنُفُونَهَا فَيَسَبَيلِ اللهِ فَبَشَّرُهُم بِعِذَابٍ أَلِيمٍ ، فَأَدُّوا زَكَاةً أَمْوَالَكُم لِتَنَالُوا مِنَ اللهُ أَجْراً ونِهِماً .

وَلَدُ قَالَ مَا اللّهِ مَا مَنْعَ قَوْمٌ زَكَاةً أَمُوالهِمْ إِلاَّ مُنموا الْقَطْرَ مِنَ السّهَا ، وقَدْ وَرَدَ عَنْ حَازَ الْمَسكَارَمَ والسكَمال ، أَنّه عَلَيه الصَّلاَةُ والسّلامُ قَالَ مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال ، ومِنَ الزّكاة زَكاة الفطر والسّلامُ قالَ مانقصا رَسولُ الله وَيَظْلِينَ ، قال تَعالَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزكى وذَكَر الله عَلَيْلِينَ ، قال تَعالَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزكى وذَكَر الله عَلَيْلِينَ ، قال الله الله عَلَيْ الله الله عَلَى ما ذَهَب الله بَعْضُ التَّفْسير تَكم ، فَعَلَم وا صيامَكم بزكاة فطركم من غير عَبَث ، فَإِنَّ زَكاة الفطر طُهْرَةٌ المِعالَم من الله ووارَّفَ ، وهي عَلى عَبَث ، فَإِنَّ زَكاة الفطر طُهْرَةٌ المِعالَم من الله عنه والرَّفَ ، وهي عَلى مَذْهَب الإِمْلُم أَحْدَ بن حَنْبَل رَضَى الله عنه صاغ و بُعْقَبَرُ كُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْه ماغ وبُعْقَبَرُ كُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْه مَاعَ واللّهُ مَنْ الله وَاللّه وَاللّهُ الله عَلَى الله وَعَلَم الله عنه عَلَيْه وَعَلَم الله عنه الله عنه الله فراه وهي من قمنع والله وأو فراه والله المناس والله فراه والله المناه والله المناه وعَن الله عنه وقراء منه الله عنه الله عن الله عنه الله عن الله عن الله عنه اله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

' حَمَلَى الأَسْهَرَ ، وذلكَ مُوَافِقٌ لِلَذْ هَبِ إِدَامِنا الإَمَامِ الشَّافِعِيُّ رَضَىَ اللَّهُ عَذْ وَمَالِكُ بِنُ أَنَسَ كَمَا تَحَرَّر ، وَشَرْطُها عِنْدَ الاِمِامِ أَبِي حَنْيَفَةَ رَضَى اللهُ عَنهُ مَلْكُ النِّصَابِ تَامًّا أَو غَبْرَ تَامٌ فَاضِلاً عَمًّا يَعْتَاجِ إِلَيْرٍ ويَضْطَرُ ، وقد رُها عندَه نِصْتُ صَاعِ مِنْ بُرِّ أَو دَقْبِقِ أَوْ سَوبِقِ أَوْ صَاعِ مِنْ شَمير أَوْ تَمْر أَوْ زَبيب ، والْأَفْضَلُ عنْدَ الْأَرْبَعَة دَفْمُها قَبْلَ صَلاة المهد ويَجُوزُ تَمَديمُها بِينَحُو اليَوْمَيْنِ وأَجَازَ أَبُو حَدِينَةَ أَنْ تُقَدُّمَ وأَنْ مَوَّخَر ، ولاَ تَسْتُطُ بَمُضِيٍّ زَمَنَها والصَّاعُ بَعْدَ أَنْ تَقَرَّر ، وهُوَ خَسَةُ أَرْطَالُ وثُلُثُ بالدرَاقُ وبالسكيل قَدَحَانَ بالمُرى عَلَى مَا صَحَّ عَنْدَنَا واسْتُظْهِر ، فَأَدُّوهَا الْمَتْ يَالاً لِمَا وَرَدَ فِي وَجُوبِهَا مِنْ الْخَبَر ، وَأَغْنُوا الْفَقُرَاءَ عَنِ الْمُسْتَلَةَ فِي مُذَا الْيَوْمِ الْأَفْخَرِ ، فَيَثَاتُ الْحَكَمُةُ فِي مَشْرُوعَيُّهَا منَ اللهِ اللَّامِيفِ الآكْبَرِ ، واحْذَروا مَا فِي الآعْبَادِ مِنَ الفَسَادِ وِالْمُنْكَرِ، ولا تَقَرُّ بَوا الْفَوَاحِشَ مَابَطَنَ مِنْهَا وَمَا خَلَمَرَ ، وَاتْرُمُ كُوا التَّفْرِيطُ فَمَّنْ فَرَّطَ لَدُم ، و أَنْزُمُوا طَاعَة المَوْلَى بَكلِّ ماهُوَ أَوْلَى فَيَا سَعَادَةَ مَنْ اللطَّاعَة لَزم ، ولا تَرْ كَنوا إِلَى الدُّنْيَا فَزَوَالُهَا قَدْ سُطِّرً بِقَمَّ القُدْرَة ورُمْ ، وأنيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وأَسْلِمُوا لَهُ ولَـكُمُ البُشْرَى ، ومَن جاء مُنْدَكُمْ إِلَى الْمُصَلَّىٰ مِنْ طَرِيقَ فَلْيَرْجِعْ مِنْ أُخْرَى؛ واعْتَبِرُوا بَمَنْ كَانَ ﴿ اِمْمَاكُم فِي مِثْلِ عَامِكُم ، وشَارَكُكُم فِي فَطْرِكُم وَصَيَامِكُم ، كَيْفَ

أَدارَتْ عَلَيْهِم السِّنونَ أَمَرٌ كُوْسِها ، وانْتَزَعَتْ بالكُرْهُ منْ جُسومهم نَفَائس نفُوسها، وضَربَتْ بأَكُفِّ البِلَي وَجْهَ عَرُوسها ، فَأَصْبَحُوا بَعْدَ الاعْتَبَارِ أَبْلَغَ مُمْتَهِرٍ ، وَبَعْدَ الإِخْبَارِ خَبَرًا إِنَ اخْتَبَرِ ، أَفْهُ أَ كُبَرُ ثَلَامًا ، فَانتَّمُوا اللَّهُ وَ يَمَدُّكُوا مِنَ النُّقُوى بالدَّبَب الْأَقْوَى ، فَأَمَّا مِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهِي النَّفْسِ عَنِ الهَوَى فَإِنَّ الجَنْةَ هِيَ الْمَأْوَى فَنَمْدُ وَرَدَ عَنِ النَّبِيُّ وَلِينَا إِنَّهُ فَالَ مَنْ عَمَى اللَّهَ يَوْمَ عيد ، فَكُمَّا مَّمَا عَصَاه يَوْمَ الوَعيد ، وفي بَعْضِ الآخْبَار إِذَا كَانَ يَوْمَ الْفطْرِ الْأَزْهَرِ ، وَعَيْدُ اللهُ الْاصْغَرَ ، يَطَّلُّعُ اللهُ فيهِ عَلَى كَافَّةَ الْآنَامِ ، وَيَغْشُرُ رَحْمَتُهُ فَتَعُهُمْ الْخَاصَّ والعَامَّ ، ويُفيضُ نِعَمَهُ عَلَى أَمْل وِدَاده ، وَيُباهى. مَلاَ يُكَنَّهُ بِمِبادِهِ ، فَيَقُولُ با مَلاَ يُكَنِّى مَاجَزَاهِ الْآجِيرِ إِذَا عَلَ عَلَهُ ، فَيَقُولُونَ إِلْهَمَا وَسَيِّدِنا جَزَاؤُه أِنْ يُوَلِّي أَجْرِه ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى. أَشْهِدُ كُمْ يَامَلاَ لِيكَتِّي أَنِّي فَدْ جَمَاتُ ثَوَابَهُم بِصِيَامِهِم رَمَعَانَ رضايَ ومَغْفَرَ تِي فَتَغْشُرُ الْمَلاَ ثِيكَةُ أَجْنِحَتُهَا عَلَى أَفْوَاهِ السُّكَاكَ ، و تَقَاتَى كُلُّ مَنْ إِلَى مُصَلاًّ م سَلَك، وَيُفَادُونَ بِصَوْت يَسْمَهُ جَمِيعُ الْخَلاَ تَق إِلَّا الْبَشِّرِ ، يَا أَمَّةً نَحَمَّدُ أَبْشِرُوا وَارْجِءُوا مِنْ مُصَلاًّ كُم مَعْنُوراً لَكُم ، فَنَشْأُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تُعَالِمُرَّ قُلُوبَنَا مِنَ السَّكَدَرِ ، وأَنْ تَرْزُقَنَا " النَّاوْنَ إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرٍ فِيثَنَّةَ مُضِلَّة ولا ضَرَر ، ولا تَجْمَلُنا منَ

الذين بَوَدُ أَحَدُهُم لَو بُمَرُ أَلْفَ سَنَةً وما هُو بَرُحْزِحِهِ مَنَ الْمَاعَ مِنّا أَنْ حَفظَ واعْتَمَر، وشَقّع فيمن عَصَى مَن أَطَاعَ واثْتَمَر، واغفر اللّهُمَّ لَمَن غَابَ وحَفَر، فيمن عَصَى مَن أَطَاعَ واثْتَمَر، واغفر اللّهُمَّ لَمَن غَابَ وحَفَر، وأَعْتَقَ حُرَّ وَجُوهِنا مَن حَرِّ فَار تَرْمَى بِشَرَر، ومَتّمْنا برُوْيَتك في دَارِ النّعِم وارْزُونا لَذَّةَ النّظَر، وَسَلَمُ المَقْلَ والدّبنَ فيا قَدَّرْتَ مَن تَضَاء وقَدَر، اللّهُمَّ كَمَا فَتَحْتَ أَعْمَالَنا بِفَاعَةَ الْكِتَابِ ونَتَحْتَ مُم النّفَار والدّبنَ فيا قَدَّرْتَ مَن تَضَاء وقَدَر، اللّهُمَّ كَمَا فَتَحْتَ أَعْمَالُنا بِفَاعَةَ اللهُ وَرَسُولُ وَلَدُي مُنَا وَمِنْكُم إِنَّهُ هُو المَالِي الْمُؤْفِلَ النّوابِ النّوابِ بِلْلَقَامِ والدّفِرَ، وأوصيكُم عِبادَ الله فَقَدْ فَازَ الْمُثَوّلَ بِالْقَامِ النّوابِ بِلْقَامِ الأَفْخَر، وأوصيكُم عِبادَ الله فَقَدْ فَازَ الْمُثَوّلَ بِاللّهُ المَنْ الْمُعْر، وأوصيكُم عِبادَ الله فَقَدْ فَازَ الْمُثَوّلِ النّوابِ بِلْقَامِ الأَفْخَر، وأَدْمَتُهُم مَلَى طَاعَة الله ورَسُولُه لِيَنالُوا النّوابِ بِالْمَامِ والمُؤْمِر، وأَدْمَ مَن صَفَحَ وَعَفَا وغَنَر، الله المَنا أَنْ أَنْ مَن مَنْ مَنْ وَقَا وغَنَر، الله أَنْ أَنْ مُ مَن مَانَحَ وَعَفَا وغَنَر، الله أَنْ أَكُم مُن مَانَ مَا وَعَفَا وغَنَر، الله أَنْ أَنْ مُن مَانَ مَانَحَ وَعَفَا وغَنَر، الله أَنْ أَنْ مُن مَانَ مَانَحَ وَعَفَا وغَنَر، الله أَنْ أَنْ أَنْ مُمْ يَعْلِس.

# الخطبة النائية لميد الفطر

يكبر سبعا ثم يقول الخُدُ للهِ عَلَى نَعَمهِ أَلَى لاَ نُحْصِيها، وأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَا اللهُ عَلَى لاَ نُحُصِيها، وأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَا أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَه لاَ شَرِيكَ لَه ولاَ شَدِيها، وأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِيْهِ وَمِنْ الللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّمُ وَاللّه

(أَيُّمَا النَّاسُ) أُوصِكُمْ بِتَمَّوَى اللهِ قَمَا أَعْظَمَ قَدْرَ مُمرَاعِما ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ مَعْضِيَةِ اللهِ ورَسُولهِ قَدْ أَجْرَأُ الْمُتَمَرِّضَ لناعِما وآمُمُ كُمْ بِالصَّلاَة والسّلاَم عَلَى سَيِّدنا تُحَدِّد قَائد الأَنْة وهاديما ، وآمُمُ كُمْ بِالصَّلاَة والسّلاَم عَلَى سَيِّدنا تُحَدِّد قَائد الأَنْة وهاديما ، واعْلَمُوا أَنْ اللهَ صَلّى عَلَى اللّهِ عَلَى إِنّ اللهَ ومَلا يُسِكّقه واعْلَمُوا أَنْ اللهَ صَلّى اللّهِ عَلَى اللّهُ والدّعاء ..

#### الخطبة الأولى لشوال

اَعْمَدُ لَنْ الْمَرْجُو مُحْمَنُ السَّالِيَةُ وَالِحْقَامُ ، الْمَدْعُو لِيكَشَفُو السَّنْوُلُ السَّنُولُ السَّنَوْلُ الْمَانُدُ الْمَلِمَّامُ ، اللَّمْارُ وَلا يُضَامُ ، الأَبْدِيِّ الذي لاافْتِتَاحَ لُوجُودهُ وَلا يُضَامُ ، الأَبْدِيِّ الذي لاافْتِتَاحَ لُوجُودهُ وَلا أَنْهَى لا تُكَيِّبُهُ الظُّنُونُ وَالأَفْهَامُ ، فَسُبْحَانَ وَلاَ الْمَانُ لا تُكَيِّبُهُ الظُّنُونُ وَالأَفْهَامُ ، فَسُبْحَانَ مَنْ لازَوَالَ لِمُلْكَمْ وَلاَ الله مِرَام ، ولا يَعْتَرِبه تَمَيَّرُ ولاأَوْهَام ، فَلَ هُوَ الْبَاقِي عَلَى الدَّوَام ، وكلُّ مَنْ عَلَيها فَانَ وَيَبْقِي وَجُهُ رَبِّكَ فَوَا الْجُلالُ وَالإ كُرَام ، أَحْدُهُ عَلَى مَا مَن بِهِ عَلَيها مَنَ الإِنْهَام ، وأَشْكُرُهُ أَنْ لاَ إِنْهَام ، وأَشْكُرُهُ أَنْ لاَ إِنْهَام ، وأَشْكُرُهُ أَنْ لاَ إِنْهَام ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِنْهَام ، وأَشْهَدُ أَنْ سَيَّذَا مُحَدًّا وَآخِرُ الإِمْامُ الأَعْطَمُ المُنْدَمُ عَلَى كُلِّ إِمَام ، وأُولُ الْخَلِيقَةَ خَلْقًا وآخِرُهُ الْإِمْامُ الأَعْظَمُ المُنْدَمُ عَلَى كُلِّ إِمَام ، وأُولُ الخَلِيقَة خَلْقًا وآخِرُهُ الْمِامُ الأَعْفَمُ المُذَدِّمُ عَلَى كُلُّ إِمَام ، وأُولُ الخَلِيقَة خَلْقًا وآخِرُهُ وَالْمُومُ الْمُنْفَعَمُ المُذَدِّمُ عَلَى كُلُّ إِمَام ، وأُولُ الْخَلِيقَة خَلْقًا وآخِرُهُ وَالْمُ اللهُ عَلَمُ الْمُ الْمُؤْمُ المُؤْمَةُ المُؤْمِةُ الْمُؤْمُ المُؤْمِةُ المُؤْمُ المُؤْمِلُ اللهَامُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ المُؤْمِدُ الْمُؤْمُ المُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

الأُنبياء بَمُنَا وخِتَام ، صَاحِب الْمُعْجِزَات البَاهِرَات والآيات الطَّاهِرَات والآيات الطَّاهِرَات ، فَلَى آلهِ الطَّاهِرَات ، فَلَى تَمَرَ اللَّيَالَى والآيّام ، صَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلَيهِ وَفَلَى آلهِ السَّكِرَامِ الآعُلاَم ، كَلَما هَبَّتْ فَلَى أُحْبَابِه نَسَمَاتُ السَّكَر عَبقَ شَذَا السَّكَر عَبقَ شَذَا السَّكَر عَبقَ شَذَا عَلْمَ مَا وَعَمَ الآنَام ،

(أيم النّاسُ) قد أَطَلّكُم شَهْرُ شُوال الْمُور ، وهُو مَنْ أَشْهَرُ اللّهُ هُورواً فَخَر ، فَأَصلِحوا فَيهِ البَوَاطنَ وَزَيّنُوها فَإِنّ اللهُ إِنّا يَنظُرُ اللّهُ هُوراً فَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

و بُخَتَنَا مِسْرَ ، أَنْ مَنْ اخْتَطَ الْمَدَائُ وَمَصْرَ وحَصَّهَا وَسَوَّر ، وكَتَبَ الْكُتَائِبَ وَالْمَسْكَر ، أَنْ مَنْ صَامَ مَمَكُم رَمَضَانَ الْمَاضِي وأَفْطَر ، وبَرَزَ مَعَكُم إِلَى الْمُصَلِّي فِي مَثْلِ هَٰذَا الْيَوْمِ وَبَكُر ، أَنْ الإِخْوَانُ وَبَرَزَ مَعَكُم إِلَى الْمُصَلِّي فِي مَثْلِ هَٰذَا الْيَوْمِ وَبَكُر ، أَيْنَ الإِخْوَانُ حَالَانُ وَالْمَشَر ، كَانُ وَالْمُوا كَأْهُم وَرَقَ جَنَّ فَالْوَتْ بِهِ الصّبَا فِي الدّبُورُ وَلَمْ يَخْضَر ، فَدَاومُوا عَلَى طاعَتَكُم فِي السِّرِ والإعْلان ، والدّبُورُ ولَمْ يَخْضَر ، فَدَاومُوا عَلَى طاعَتَكُم فِي السِّرِ والإعْلان ، والانقولوا قَذْ ذَهَبَ رَمَضَان ، فَإِنّ اللهَ هُو رَبُّ الْأَوْقَاتِ والآزْمَان ، في أَنْ يُعْضَى فِي أَيْ وَقْتَ كَانَ ، ويُكُر مُ أَنْ يُعْضَى فِي أَيْ وَقْتَ كَانَ ، ويَكُر مُ أَنْ يُعْضَى فِي أَيْ وَقْتَ كَانَ ، ويأَكُم أَنْ يُعْضَى فِي أَيْ وَقْتَ كَانَ ، ويأَكُم أَنْ يُعْضَى فِي أَيْ وَقْتَ كَانَ ، ويأَكُم أَنْ يُعْضَى فِي أَيْ وَقْتَ كَانَ ، ويأَنْ اللهَ عُلُواتِ الشّيطان ومَنْ بَنْهِم خُطُوات الشّيطان ومَنْ بَنْهِم خُطُوات الشّيطان قَمَنْ بَنْهِم خُطُوات الشّيطان قَانَ ، والشّيطان قَانَ ، والشّيطان قَانَ ، والشّيطان قَانَ ، واللّه الذّينَ آمَنوا لاتَنْهُم الفَحْشاء والمُذَكِرَدُ الشّيطان قَانَ ، والشّيطان قَانَ ، فَالْهُ فَالْ اللّه وَالْمَانُ وَمَنْ بَلْهُ عَلْمَ اللّه وَالْمَانَ وَمَنْ بَلْهُ وَاللّه اللّه وَالْمَانَ وَمَنْ بَالْهَ وَالْمَانُ وَمَنْ بَلْهُ وَاللّه اللّه وَالْمَانَ وَمَنْ اللّه وَالْمَانَ وَمَنْ بَالْهَ وَلَالَهُ وَالْمُواتِ الشَيْطِانَ فَاللّه وَالْمُواتِ السَّوْلُولُ اللّه وَلَالْمَانَ وَمَنْ بَالْهَ وَلَالَهُ وَالْمُواتِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقِ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّه وَلَالْمُ وَلَالْمَانُ وَمَنْ بَلْهُ اللّه والْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى اللّه والْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّه والْمُؤْلِقُ اللّه اللّه والْمُؤْلِقُ اللّه والْمُؤْلِقُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الْمُؤْلِقُ الْ

قَالَ وَيُطَالِنَهِ السَكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمَلَ لِمَا بَعْدَ المَوْت. والمَاجِزُ مَنْ أَتْبُمَ نَفْسَهُ هُوَاها وَ مَنّى عَلَى الله الأمانِيّ .

### الخطبة الثانية لشوال

الحمدُ اللهِ فَانِح أَبُوابَ السّمادَة ومانِح أَنُواعَ السّيادَة ، مَنْ أَفْهَى فَ السّبادَة لياليه وأيّامَه ، الّذي قدّرَ الأوْتاتَ ويَسْرَ الأقواتَ وأَنْرَلَ اللهِ الدّياتَ فَا أَبْلَغَ كلا مَه ، فَسُبْحَانَ مَنْ فَسَمَّ خَلْقَه أَقْسَام ، فَقَسْمٌ حَدّاهم

حَبِّنَ الأَنَام ، ووَفَقَهُم لزيارة البَيْتِ الحَرَام فَن زارَه غَفَرَ لَه دُنوبة وَآمَه ، وقَنْم بالشَّقَاوَة خَذَكُم فَاسْتَبَدُو اللَّمِامي أَجَلَهم وأَسَاؤًا جَالَقَبَيح مَمْلَهم فَأَخْرَ مَهم آذَيذَ النَّظَر إلَيْهُ فَى دَار الإِقامَة ، وقومٌ مَنَّ عَلَيهم جَالسَّعادة وقومٌ مَنَّ عَلَيهم جَالسَّعادة وقومٌ مَذَاهم إلى العبادة ففازوا بالسِّيادة ونالوا من الله الكرامة ، فتبارك مَن أَخْرَجَ الوُجود من العَدَم ، وبما كان وما يكون أَجْرَى القَلَم وسَيَجْمَهم في عَرَصات القيامة ، أَحْدُه حَدْد مُمْتَرف بذَنْهِ وأَشْكُر ه شُكْرَ مَن فازَ من رَبِّه يَجْرَيل السَّلامَة ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ شَهَادة مَن شَهِدَها فاز يَجْرَيل السَّلامَة ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ شَهادة من التَّرك مَن فاز سَيِّد فا يَجْرَدُ لا أَنْهُ شَهَادة من التَّرك مَن التَّرك مُن المَّد فا السَّدَة ، وأَشْهَدُ أَنْ سَيِّد فا والشَّيْطانُ يُشِيدُ مِن التَّرك مُن المَّد فَا مَن عَهامة ، فَلَ يَرَل بُفَهُمُ بالآيات والمُعجَج كلامَه ، ويُجَرِّدُ لا إِنْه اللهُ وسَلَم عَلَم اللهُ وحَلَى اللهُ وعَلَى اللهُ وصَالَم فا أَخْلَم اللهُ وصَالَم فا أَخْلَم اللهُ وصَالَم فاللهُ وصَالَع اللهَ والسَّيْف والمُحْرَد فَا البَاطِل سنانه وحُسامَه ، حَتَى عَلَمَت شَمْسُ التَّوْحيد وقَد ويُر بالنَّهُ ول النَصْل والسَّرا فالمُحْرِعُمَامة ، صَلَّى اللهُ وَسَلَم عَلَيه وقَلَى آله فاز بالتَمْجيد وظَلَامُه في الهَجرِعَامة ، صَلَّى اللهُ وَسَلَم عَلَيه وقَلَى آله فاز كُون ورَبَّل كلامَه . فَا كُون ورَبَّل كلامَه .

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ نادى منادى الرَّحيل فسارَ الْمُربِعِ الجُليل طُوّائَف، هَالُخَانُونَ رَضُوا بأنْ يَكُونُوا مَعَ الْخُوّالَف، نَهَضَ أُولُئِكَ عَلَى

الأَرَائِكَ لَقَطْعِ النَّيَافِي خِفَافًا وثِفَالًا ، والَّذِينَ بِنَبْرِ عُذْرٍ أَقَامُوا وإذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَّاةَ قَامُوا كُسَالَى، فَقُلْ اللُّهَ يَخَلِّفُ الْمُسْتَعَايِمُ اَسْتَ بَمُطْيم أَرْ عَبُ فِي ارْسَكَابِ الحرام ، عَنِ اللَّهِ إِلَى بَيْتِ اللهِ الحرام ، وبما يُغْضَبُ مَوْلاَكُ وَلَمْ يَرْضَهُ ، عَن الطُّوَّاف بالبَّيْت العَتيق وأَدَّاء فَرْضِيه وَبَأَمْوَأُ مَقَامٍ ، عَنِ الصَّلاةِ خَلْفَ الْقَامِ ، وبِحَالِ عَرَفَةَ بَالنَّقْصِ منْ عَرَّفَهَ ، عَنْ يَحُو الأُوْزارِ بَوْمَ الوُتُونِ بِمَرَفَة ، وتَمَدْلُ بِالبُمْدُ والجَلْفَهُ عَنْ زِيارَةِ النَّبِيِّ الْصَطْنَى، إِنَّ أَذْنَى مايُدْرِكُ اللَّاجُ أَنْ يُمْحَى من ديوان الْمُخَالَفَة اشْمُهِ ، وأَنْ يَغْرُمُجَّ مِنْ ذُنوبِهِ كَيَوْمِ وَلَذَتْهُ أَمُّه ، فاتَّنُّو اللَّهَ عِباكَ اللهِ وبَادِرُوا إِلَى الحَجِّ وزَيَارَةِ البَّيْتِ الْمُطَهِّرَ، فَإِنَّ الكَّمْبَةَ تَشْفَكُمُ لِزَارُهَا بَوْمَ المّيامَةِ فِي المَحْشَرِ ، وَرَدّ فِي الأَخْبَارِ المَنْقُولَةِ لمَّا أُرادَ اللهُ إِظْرَارَ بَيْتِهِ الْكُرَّمَ أُوحَى اللهُ إِلَى إِرْ اهيمَ الْخُليل ﷺ والرَّاهيمُ ابْن لَى بَيْنَا أَخْمَدُ فِيهِ وأَشْكُو مَا طَلَمَت الشَّمْسُ والقَمَر ، فقالَ بارَبِّ وَأَيْنَ كُولُ بَيْنَكَ الْطَهِرُ ، أَظْهِرُ لَى الإِشَارَةَ لأَعْرِفَ النَابَرِ ، فَأَرْسَلَ اللهُ سَحَابَةً عَلَى قَدْرِ الْبَيْتِ كَمَا قَدْ نُصَّ ، وقالَ بِا إِبْرَاهُمِ ۚ ابْنُ عَلَى قَدْر ظلُّما لا زَيدُ ولا تَنقُص ، فشَرَعَ إِرْاهِمُ في بناء البُّت ورَفْع الأَسْقار فَكَأَنَ إِنْرَاهِيمُ يَرْفَعُ القَواءِدَ وإنهاعِيلُ يَفْقُلُ الأَحْجَارِ، إِلَى أَنْ تَمْ بِنَاؤُهُ وحَسُنَ فَنَاؤُهُ ، قَالَ يَارَبُّ قَدْ ثُمَّ بَيْنَكَ الْمُطَهِّرُ ، فَقَالَ بِالْمِرْ الهيم ادْعُ النَّاسَ مِنْ كُلِّ فَجَ عَيقَ يَأْتُونَ زُمَمًا فَقَالَ بَارَبُّ وَأَبْنَ يَبَالُغُ وْلَ أَنَّى ؟ فَقَالَ يَا إِنَّ الْمِيمُ عَلَيْكَ النَّذَاءُ وَعَلَيْنَا "بِلاَغَ ، فَصَوْرَ إِنَّ العِيمُ عَلَى جَبَل أَبِي تُبَيِّس و ادَى مَعانِيرَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَنِي لَـكُم بَّيتًا فَحُجُّوه فَأَنْهَمَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ وَهُمْ فِي عَاكُمِ ِ الذَّرِّ وَأَجَابُوه : لَبَّيْكَ أَيْرًا الدَّاعِي المُهِيبُ فَهِنينًا لِمَنْ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ أَجَابٍ ، ويلهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ إلى آخِرِ الآية وقدْ فازَ مَنْ أَنابٍ .

قَالَ وَيُسْالِنُهُ مَنْ حَجَّ حَجَّةً قَضَى فَرْضَهُ ومَنْ حَجَّ ثَانيَةً دَايَنَ رَبَّهُ ، ومَنْ حَجَّ ثَالِيْهَ ۚ حَرَّمَ اللَّهُ شَمْرَهُ و بَشَرَهُ عَلَى النار .

# الخطية النائة لشهر شوال

الحمدُ للهِ الرَّقِيبُ عَلَى عباده ، القَريب مِنْ أَهْل ودَادِه ، القَادِر منْ جاهَرَ ، بمنادِهِ ، الْقَادَرُ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ فِي قَضَائِهِ وَمُمَّادِهِ ، الْحَكَمِيمُ الَّذِي لارادُّ لا مره ولا بُمِّنِّبَ كُلْمُمِّهِ وَهُوَ الْمَادِرُ فَوْقَ عِبَادُه ، فَسُبْحَانَ مَنْ غَمَرَ عِبادَه بإِنْما بِهِ فِي أَفْطَارِ أَرْضِهِ وبلاّ دِه ، وأَنْفُذَ حُكُمُهُ في خَلْفِهِ فَسَاقَتْهُم مَقَادِيرٌ قُدُرتِهِ فَهِٰذَا لِضَلاله رَحْذَا لِرَسَادِهِ ، أَحْمَدُهُ حَمْدًا يُرْضِيهِ وأَشْكَرُهُ شُكْرًا لا مِنَّةً لى فيه ، رهُوَ الَّذِي وَفَّقَ المُخَيْرِات مَن اغْتَارَه مِنْ عبادِه ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ شَهادتَ (٨ = خطب)

مُثَرِّ بُوجُوده و إِبِجَادِه ، صَادَق في تَوْحَدِده مِنْ خَالِص مِيرٌ هُو صَهْبِرهُ وَمُهُرُهُ وَفُوْرَاده ، وأَشْهَدُ أَنَّ سَيْدَا الله حَنَّ جَهَادٍه ، حَتَّى انْذَلَقَ صُبْحُ الإِبَمَانَ جَوَاده ، وجاهَد في سَدِيلِ الله حَنَّ جَهَادِه ، حَتَّى انْذَلَقَ صُبْحُ الإِبَمَانَ بِياضُهُ وَذَهَبَ لَيْلُ الشِّرِكُ بِسَوادِه ، وهاجَرَ مَعَ أَصْحَابِه إِلَى غَيْر وطَنهِ بِياضُهُ وَذَهَبَ لَيْلُ الشِّرِكُ بِسَوادِه ، وهاجَرَ مَعَ أَصْحَابِه إِلَى غَيْر وطَنهِ وبِيالَهُ وَقَلَى آلِهِ الذِينَ وبِلاَده ، وصَدَق كُلُّ مَهُم في جِدِّه واجْتَهاده ، وَيَتَلِينِهُ وقَلَى آلِهِ الذِينَ ونَهُمَ لِرُسُدهِ وسَداده ، ما طاف بالبَيْت المَتَدِق طَائينُ وسَعَى وَنَّهَمَ لِرُسُدهِ وسَداده ، ما طاف بالبَيْت المَتَدِق طَائِفُ وسَعَى إِلَيْهُ وفَدُ زَارً بِه وفَصَاده .

الْمُعْدِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينِ ، أَيْنَ أَصْحَابُهُ الْأَبْرَارُ مَعَ النَّابِعِينَ الْأَنْبِيارِ ، أَ إِنَّ الْأَمَمُ المَاضِيَةِ ، والقُرُونُ الحاليَّةِ ، أَ بِنَ الَّذِينَ ذَلَّتْ لَوْمُ الْمُعَارِقُ والغارب. أَنْ الَّذِينَ تَمَتَّمُوا بِاللَّذَّاتِ والما آرب. أَنْ الَّذِينَ تَاهُوا عَلَى الْ الْحَلْقِ تَكَابُراً وعديًّا ، أَنْ الَّذِينَ اسْتَلانوا اللَّابِسَ أَثَاثًا ورثياً ، أَفْناهم وَاللَّهِ مُفْنَى الْأَمَم ، وأَبادَهم مُبيدُ الرُّمَم ، وأُخْرَجَهم منْ سَعَةٍ القُصور وأَسْكَمَهُم في ضِيق القُبُورِ، مانَفَعَهم والله ماجَمُوا، ولاأَغْنَى عَنْهُم مَا كَسَبُوا فَرَحْمَ اللَّهُ عَبْدًا حَاسَبَ أَنْشُهُ قَبْلَ أَنْ يُحَاسَب ، حِ نَاقَشُهِا قَبْلَ أَنْ تُنَاقَشَ وأَقْبَلَ عَلَى مَوْلاه الْإِنَّه كُريم ، وصالحه فإنَّه وَحِمٍ ، حُكِيَّ أَنَّ رَجُلاً عَبِدَ إِنَّهُ عَشْرِينَ سَنَةً ثُمُّ عَماه عشرينَ سَنَةً فَنَظَرَ بَوْمًا وَجْهَه فِي المراآة فَرأَى الشَّبْبَ فِي لْحَيَتِه فَأَخْزَنَه ذَٰلِكَ وقالَ يارَبُّ إِنْ تَجْتُ إِلَيْكَ تَنْسَلُى؟ فَسَمْعَ هَاتِنَا يَقُولَ يَا هَٰذَا أَطَعْتَنَا مَعْسَكُمْ اللَّ وعَمَيْتَنَا فأَمْهَلْناكَ وإنْ رَجَوْتَ إِلَيْنَا قَبِلْناك ، يا عبادى اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسُهِم لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الآية . قالَ عَلَيْتُهُ عَلَيك بِتَفْوَى الله هَزَّ وجَلَّ مَا اسْتَعَلَّمْتَ وَاذْ كُرُ اللهُ عَنْدَ كُلِّ حَجَر وشَجَر وإذَا عَمْتَ سَيِّنَةً فَأَحْدَثُ عَهَا تَوْبَةً السَّرِّ بِالسِّرِّ وَالْعَلاَّ نِيَّةً ﴾ بِالْمَلانِيةِ .

### الخطبة الرابعة لشهر شوال

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي غَمَرَ المبادَ بالإنْمام ، وعَرَّم بالْجُود والإكْرام ع مَنْحَهِم بِالهِدَايَة والوَّقار ، وتَسْمَ خَاتَهُ أَقْسَام ، فقسْمٌ خَذَلَهِم بَيْنَدَ لاَنَامَ فَلَمْ يَفْرَحُوا بَهُدُوًّ الفّرَارِ، وقَدْمُ ۖ وَفَقَّهُم لزيارَة الكَّمْبُةَ وأَعْطَاهِم نْ زيادَةِ الْحُظُّ قُرْبَهِ وأَنالَهِم مُشَاهِدَةَ البَيْتِ والاسْتَارِ ، يالَه منْ نَرَم فيه الدُّنوبُ تُغْنَرُ والشَّقُّ يَتُوبُ فَيُشْكَرُ وَمَنْ وَخَلَهِ حَازَ ۖ لْفَخَارِ ، فَشُبِحَانَ مَنْ أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ فِي القُرآنِ (أَمْ تَجْمَلُ الَّذِينَ مَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحَاتَ كَالْفُسْدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَجَمَّلُ الْتَقْدِينَ. كَ لَفُجَّارٍ ﴾ ، أُحَّدُه وأَسْتَقَفَرُه من جميع الْحَطَّايَا والأوزار ، وأَشْهَدُ نَ لا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ شَهَادةً بصدق اليِّقين في الإعلان والإسرار تُحَشَّرُ مِا يَوْمَ القياَمَةِ مَمَ الْقَرَّ بِنَ والآخيارِ ، وأَشْهَدُ أَنَّ سَيْدُنا تُحَمَّدُا ۗ رْسَلَه حِينَ صَرَّتْ مِنَ الكُفر جَنادِبُه وذَرَّتْ مِنَ الشِّرْك كُواكِبُهُ ﴿ رَكَّرْتْ مَنَ الباطِل كَعَائبُهُ فَأَبْرُمَ مِنَ الباطِل سَبيلُهُ وأُوضَحَ مَنَ المُرْهَانَ دَليلُهُ وأَرْغَمَ حِزْبَ الشَّياطِين والسَّكُمَّارَ حَتَّى ظَهَرَ الابسْلامُ ا أَيْمَن شِمَارٍ ، وأَ بَينَ فَخَارِ وأَنْوَرَ مَنَارٍ ، وأَظْهِرَ إِعْلاَ نَا وإسْرَاراً ، بِتَلَى اللهُ عَلَيه وعَلَى آلِهِ المهاجرينَ والانْصِارَ ، آنَاء اللَّيْل وأَظْرَافَ َ المَّهَارِ . ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ إنَّ إِخْوانَـكُم ٱلحجَّاجَ قد عَزَّمُوا في هٰذَه الأبَّامِ على المَسير وقَطْع الفَيافي منْ غَيْر نَهَاوُن ولا نَقْصير ، طالبينَ البلادَ المحجازيَّة ليَفوزوا بالرُّئبَة السَّنيَّة ، وتَرَّكُوا أَهْلَهُم ودبارَم ، وخَلَّنُوا أَوْلاَدِم ونساءِم ، لَيَسْلُكُوا تِلْكَ الأُوْدِيةَ الْخُوالِ وِيَقَطُّمُونَ الطُّرُ قات منْ غَيْر إمْهال ، ونَحَنُ مُقيمونَ بَمْدَهم، فواحَسْر تَاه لَتَأْخِير فا عَن المَسير مَمَهُم ، فوالله لو وَجَدْنا الإبْسُكَانَ لَنَتَّبِمهُم ، لَقَدْ ساروا واسْتَقْبَلُوا عَرْضَ الْفَلَا والْقِفَارِ ، وخَلَّهُ وَنَا مُقْيَمِينَ بِالدِّبَارِ ، وعَنْ خَرَيب تُغْفَرُ لَهُمُ الْحَطَايا والأَوْزاز ، وكَلَّمَا خَلُوا مِنْ دار ورَحَلُوا ، هِ قَرُ بِوْ مَنْ دار وَ نَزَلُوا ، ناداهم مُنادِي الدِّزُّ والنَّخار، سَلامٌ عَلَيكم يما صَبَرْتُم فَنَمْمَ عُفْتِي الدَّارِ ، فيا مَنْ تَخَلَّفَ مَعَ الاستطَّاعَةِ ورَضَيّ جالْقام، إبْكَ على نَفْسك بدُموع سجام، قد حُر مْتَ مُشاهدةَ الكَمْبة البهية ، ومُنمَتْ من زيارَة صاحب الرُّنبَة المَليَّة. ويا أَيُّها المُتَخلِّفُ المدَّم القُدرة والإمكان دُمْ على طاعَة ِ الله في السِّرِّ والإغلان ، فَنَاشَدُ ثُكُ اللهُ أَيُّهَا القادرُ المقيم لاتَمُدُّ تَأْخِيرَ لُ عَنْهِم نَعِيم . كُمْ من قَادِر أُخْرَه الإنْمال، ففَاته الخَجُّ وخابَت الأَثْمَال، كُمْ مَن حَجَّ في المام القابِل أصبَحَ مُمن تَهنا تَحَتَ الجنادل كُمْ من صامَ مَمَكم وأَفْطَرَ عادوا إِلَى اللَّحود والخارَ تَنْعَهِمُ الأَهْلُ والخَلَانِ وَتَنْدُبُهِمُ الأُحْبَابُ والأِخْوَان ، لاجِرَانَ لَهِمْ إِلاَّ الدَّيدَان ، ولاَ ملايسَ لَهُمْ إِلاَّ بِالِى الأَكْفَان ، مُنيمون هُنالِكَ على طُول الرَّمَان، إِلَى يَوْمِ تَحَقِّيق الرِّبْحِ والْخُسْرَان ، فَيَوْمَنذِ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ ولا جَانَ . فأتقوا الله وتُوبوا إِلَيه مِنَ الْخُطَايا والآثام ، وأُخْلَصُوا إِلَى اللَّكِ التَلاَّم ، لَمَلَ أَنْ تَكُونُوا مَعَهَم في مثلِ هٰذَا العَام ، واللهِ عَلَى النَّاسِ. حِجُ الْبَيْتِ الآية .

قَالَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ والسَّلاَمُ تَعَجَّلُوا الحَجَّ فَإِنَّ أَ-َدَكُمِ لا يَدْرِى مَا يَمُونَ لَا يَمُنَعُونَ السَّبُلَ مَا يَمُونَ لِللَّهِ الطَّرِبِقِ يَمُنْعُونَ السَّبُلَ مَا يَمُونَ لِللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِقِ السَّبُلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَحَدُ .

#### الخطبة الأولى لشير ذي القعدة

 وَبَاسِطُ اللَّهَ وَالدَّشْرِينَ اللَّذِي يَظْهَرُ بَوْمَ القَيْمَامَةَ عَلَى سَأَرِ الْأَمْمِ كَرَّمُهُ وَشَرَافَهُ ، صَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ مَاطَافَ بَيْنَكَ ﴾ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ مَاطَافَ بَيْنَكَ ﴾ عَلَيْهَ طَافَةً بَيْنَكَ ﴾ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ مَاطَافَ بَيْنَكَ ﴾ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ مَاطَافَ بَيْنَكَ ﴾ عَلَيْهَ طَافَةً بَيْنَكَ ﴾ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ولاً يَبْلَى مَا بِهِا مَنَ الزِّبِنَة والشَّيابِ ، وَلَـكُمْ فَهَا مَا نَضْهَهِ ، الأَنفُسُ وَنَلَذُ الأَّعْيُن عَطَاء بَغَيْرِ حساب ، حُورٌ مَقْصوراتٌ فِي الحِيام ، منْ غَيْرِ تَعَبِ ولا اكْثِسَابِ ، فاخْتَار الإَّنفُسكمْ فإنَّ الجُنْهُ دَائمَةُ النَّعْمِ خَيْرِ تَعَبِ ولا اكْثِسَابِ ، فاخْتَار الإَّنفُسكمْ فإنَّ الجُنْهُ دَائمَةُ النَّعْمِ خَارُ دَائمَةُ المَذَابِ .

خَرَجَ عَيَّالِيْهِ يَوْمًا عَلَى أَصَابِهِ فَقَالَ هَلْ فَيكُمْ مَنْ يُرِيدُ أَنْ عِنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى أَسْ رَغِبَ فَى الدُّنْيَا وطال عِنْهُ فَيها أَعْمَى اللهُ فَيها أَعْمَى اللهُ فَيَّا اللهُ فَيها أَعْمَى اللهُ قَلْبَه بَقَدْرِ ذُلك رِمَنْ زَهدَ فِى الدُّنْيَا وقَصَّرَ أَمَالَهُ فَيَ الْمُعْلَاهُ اللهُ عِنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهُ وَلَا الذَّنَ اللهُ عَنْهُ وَلَا الذَّ اللهُ عَلَى النَّعْمِ اللهُ عَلَى النَّعْمِ وَلا الذَّ وَهُو يَقَدْرُ عَلَى الْمَغْفَاء وهُو مَنْهُ عَلَى المَعْفَاء وهُو يَقَدْرُ عَلَى الْمَنْ وَصَبَرَ عَلَى الْبَغْفَاء وهُو يَقَدْرُ عَلَى الْمَنْ وَهُو يَقَدْرُ عَلَى الْمَنْ وَهُو يَقَدْرُ عَلَى الْمَنْ وَهُو يَقَدْرُ عَلَى الْمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَوَابَ خَسِينَ صَدِّيَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَالَ أَهْطَاهُ اللهُ فَوَابَ خَسِينَ صَدِّيَا اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ فَوَابَ خَسِينَ صَدِّيَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَالَ أَهْطَاهُ اللهُ فَوَابَ خَسِينَ صَدِّيَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَمَالِكُولُ اللهُ عَمَالَ أَهْطَاهُ اللهُ فَوَابَ خَسِينَ صَدِّيَا عَلَى الْمُعْلَاهُ اللهُ فَوَابَ خَسِينَ صَدِّيَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَانَ عَلَى أَهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

### الخطبة الثانية لشهر ذي القعدة

الحُمدُ للهِ الذي كَشَفَ عُيوبَ الدُّنيا لِيَجْتَنبَهِ المُوَقِّتُونَ ، وجَلاَ تَحَاسِنَ الآخِرَةَ لَيَظْلُبَهَا المُسْنَبَقُونَ ، وأَعَدَّ لَمَبادِهِ الصَّالَحِينَ مَا لاَ عَيْنَ رَاتً ولاَّذُنُ تَمِمَتُ ولا خَطَرَ في الظُّنُونَ ، ووَفَّقَ مَنْ أَرَادَ لِحَدْمَتهِ وَأَعَدُّ لمَبَادِهِ الطَّائِمِينَ جَنَّتَهُ فَهُم في الفُرُفاتِ آمَنُونَ ، وجَعَلَ الجَنَّةِ وأَعَدَّ للجَنَّةِ

الله والمنار أهلاً ، وَأَهْلُ النَّارِ الأَشْقِياءُ وأَهْلُ البَّادُ الْمُقَوْنَ ، أَخَدُهُ فَى جَمِيمِ اللَّم كَاتَ والشَّكُونَ ، وأَشْهَرُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ الَّذِي ما زَالَ قَلْبُهُ عِمْدُ طاعَتِهِ المُؤْمنُونَ ، وأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا تُحَمَّدًا الّذِي ما زَالَ قَلْبُهُ عِمْدُ طاعَتِهِ المُؤْمنونَ ، وأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا تُحَمَّدًا الّذِي ما زَالَ قَلْبُهُ عِقْدُ وَقَالَبُهُ مَصُونَ ، مَلاَهُ مُحبُّةً وشَهَلَهُ بِقُرْ بِهِ وأَظْهَرَ زُهْدَهُ فِي السَكَانِيناتُ اللّهُ تَدَى بِهِ المُقْدُونَ ، صَلَّا اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلهِ المُهْتَدِينَ صَلاّةً وسَلامًا فَي اللّهُ عَلَيهِ وعَلَى آلهِ المُهْتَدِينَ صَلاّةً وسَلامًا اللّهُ عَلْمُ واللّهُ عَلَيهِ وعَلَى آلهِ المُهْتَدِينَ صَلاّةً وسَلامًا اللّهُ عَلْمُ واللّهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلهِ المُهْتَدِينَ صَلاّةً وسَلامًا عَلْمُ واللّهُ اللّهُ عَلْمُ واللّهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلهِ المُهْتَدِينَ صَلاّةً وسَلامًا اللّهُ عَلْمُ واللّهُ اللّهُ عَلْمُ واللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

وَأَيُهَا النَّاسُ } إِنَّ الدُّنيَا بِمَا فِهَا زَائِلَةً ، وإِنَّ الآخِرَةَ آتِيةً وَإِنَّ أَحْوَالُكُمْ بِلَا شَكُ عَائِلَةً وما عُمُولُكُمْ بِذَلِكَ جَاهِلَةً ، ولَكُنْ غَلَبَ على عُمُولِكُمْ الْخَبَل ، فَنسيتُم المَوْتَ وما بَمْدُه مِنَ السُّرَالِ عَلَى عَنِ البَاقِ أَى اشْقَبَال ، لو عَلَيْم قَدْرَ الحساب عَلَى واشْتَهَلَم بِالْفَانِي عَنِ البَاقِ أَى اشْقَبَال ، لو عَلَيْم قَدْرَ الحساب عَلَى عَلَيْدُنِيَا لَكُنْم فِيها مِنَ الزَّاهِدِين ، ولو عَرَوْمَ قَدْرَ المِقَاب عَلَى عَرَامِ اللَّهُ نِيَا لَكُنْم فِيها مِنَ الزَّاهِدِين ، ولو عَرَوْمَ قَدْرَ المِقَاب عَلَى عَرَامِ اللّهُ نَيَا لَكُنْهُ مِنَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَيْحَمَى عَبْده مِنَ الدُّنيَا كَا حَرَامِها لَكُنْهِ مِنَ الطّهَامِ والشّرَاب ، وليودّر للله في الله في عَبْده مِنَ الدُّنيَا كَا يَكُمُ في المَّالِق مِنَ الطّهَامِ والشَّرَاب ، وليودّر للله غَيْده مِنَ اللّهُ فَيَا عَنْهِ اللّهُ عَنْهِ اللّهُ عَنْهِ اللّهُ فَيْهُ وَلا تَمُدُونَ عَلَى إِسْرَافِهِم إِذَا عابِنُوا فَوْ كَانُوا فَقُرَاء ، ولَيونَدُمَنَ المُشرَفُونَ عَلَى إِسْرَافِهم إِذَا عابِنُوا اللّهُ اللّهُ فَيْهُ ولا تَمُدُوا أَعْيُنَكُم إِلَى زَبِنَهُ اللّهُ فَيْهَ فَا أَمْ اللّهُ مَا لَهُ مِنْ مَنُوها فَإِنّها فَتَامَة ، ولا تَعْتَمِدُوا عَلَى ما تُبْدُيه مِنْ صَفُوها فَإِنّها فَتَامَة ، ولا تعتَمِدُوا عَلَى ما تُبَدِيه مِنْ صَفُوها فَإِنّها فَتَامَة ، ولا تعتَمِدُوا عَلَى ما تُبَدِيه مِنْ صَفُوها فَإِنّها

وفى الحديث أنَّ النّبِيّ وَلِيَّالِيْهِ قَالَ أَلاَ أَحَدَّثُكُم بِفُرَفِ الجَنّيةِ قَالَ أَلاَ أَحَدَّثُكُم بِفُرَفِ الجَنّيةِ قَالُوا بَلَى يارَسُولَ الله قَالَ إِنَّ فِي الجَنّيهِ عُرَنًا مِنْ أَصْدَفِ الجَوْهُرِ يُركى ظاهِرُهُما منْ باطِنها وباطِنها من ظاهِرها ، فيها من النّعيم المُقيم ما لاَ عَيْنَ رَأَتْ ولا أَذُنْ سَمِمَتْ ولاَ خَطَرَ تَلَى قَلْبِ بَشَر. قُلْنا لِمَنْ مَاللّا عَيْنَ رَأَتْ ولا أَذُنْ سَمِمَتْ ولاَ خَطَرَ تَلَى قَلْبِ بَشَر. قُلْنا لِمَنْ هَذِهِ الفَرَفُ يَارَسُولَ اللّه قَالَ لِمَنْ أَفْشَى السّلاَمَ وأَصْعَمَ الطّمَامَ وأَدَامَ السّلامَ وصَلّى باللّه لِللّه والنّاسُ نِيمَ .

### الخطبة الثالثة لشهر ذى القعدة

الخدرُ اللهِ عاصم من اصطفاه تحضرته ، وراحم من اجتباه لخدات الذي لا يَمنبُدُه عابد إلا بسابق نعمته ، ولا يَقْصُدُه قاصد إلا بصادق وَعُوته ، ولا يَعْدُه عابد إلا بسابق نعمته ، ولا يُحَدَّه عالدُ وعُوته ، ولا يُحَدَّه عاددُ إلا بلاحق منّته ، ولا يُحَدَّدُ في جَنَّته عالدُ إلا بخالص رَحْمته ، أحمدُه مُعْمَرَفًا بالعَجْز عَنْ إِحْصَاء أَبَدِيَّته ، وأَشْهَدُ أَنْ سَيِّد نا تُحَدَّا عَامَمُ أَنْ لا إله إلا يُو إطْهَاراً لِرُ بوبيته ، وأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّد نا تُحَدَّا عَامَمُ وسَالته ونُبُوته ، أَفْضَلُ المُعتصدينَ وأَجَلُ المُرْسَلينَ وأَجَلُ العابدينَ وأَسْبَهُم في معارج القرن بقوته ، صلى الله تحديد وعلى آله وذريته ، بدواج عدك الحربم وإحاطته .

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ مَن الْقَجأَ إِلَى غَيْرِه هَلَكَ بِسَهَامِ الْفَيْرِه ، وَمَن قَصَدَ الشَّحَصُّنَ بَفَيْرِ عَرِّهِ اخْتُمُلْفَ بَيَد الْخَيْرَه ، وَمَن ظَنَّ الشَّجَاةَ بِغَيْرِ الإيمان فَهُو مِن الجَهْل غَرَيْق ، وَمَن إِلَّجَٰذَ صَنْهَ ۚ غَيْرَ طَاعَة اللهِ فَهُو بِالْهُلاكِ حَقَيق ، فَمَا هَاجَ بَحْرُ العصْيَانِ فِي زَمَانِ إِلاَّ أَغْرَقَ أَهْلَه ، وَلا وَتَعَ طُوفَانُ المُدُوانِ إِلاَّ أَسْرَعَ الهَلاكُ مِنْ غَيْرِ مَهْلَه ، أَلاَ وإِنَّ أَمُواجَ الذَّنُوبِ قَدْ تَلاَطَحَتْ فِي هَذَا الرَّمَانِ ، وعُيونَ الْمَيُوبِ تَتَابَعَتُ بَتَكَاثُرُ المُدُوانِ ، وأَسْتَارَ الْقُلُوبِ قَدْ تَكَرَّقَتْ بِأَيْدِى الافْتِيَانِ ، فَمَا أَخْوَنَى أَنْ نَجُرٌ الفِيْنَةُ إِلَى فَسَادِ الاَعْتِيَاذِ أَو الْمَثْلِ أَو اللَّسَانِ ، لَقَد الْحَلَّتُ عُقَدُ الْعَقَائد بِالطَّلال ، وتَفَاحَسَت الأَفْوَالُ وسَاءَت الأَفْعَال ، وقلَّ الخَيَاء وكُو الرِّباء وعُبدَت الدُّنْيَا وهُمِي أَثْمُ فَى النَّاسُ ذَى الجَلال ، وهُجرَت المَسَاجِدُ واشْهَرَت المَفَاسِدُ ورَضِي النَّاسُ ذَى الجَلال ، وهُجرَت المَسَاجِدُ واشْهَرَت المَفَاسِدُ ورَضِي النَّاسُ بِمَا هُمْ عَلَيهِ مِنَ الاَخْتلال ، فَكَمْ مِنْ عَاقِل يَفْعَلُ بَنَفْسِهِ مَالا يَفْعَلُ اللَّهُ اللَّهُو

## الخطبة الرابعة لشهر ذي القعدة

الخامدُ الله جَلَّ جَلاَلُه وَسَمَا كَالُه فَتَمَرَّهَ عَن الشَّبِيه والمَثْيِل، وتَمَالَى عَن الشَّبِيه والمَثْيِل، وتَمَالَى عَن الشَّبِية والمُشير، فَهُمُ اللهُ الذي لا إِللهَ إِلاَ هُوَ اللَّكُ الجَلِيل، فَسُبْحَانَ مَنْ حَكَمَ بالمَوْت عَلَى الأَكَابِ والأَصاغِرِ وأَفْنَى الحَلاثِقَ جِيلًا بَمْدَ جِيل، أَيْنَ إِرْاهِمُ أُولُ مَنْ والأَصاغِرِ وأَفْنَى الحَلاثِقَ جِيلًا بَمْدَ جِيل، أَيْنَ إِرْاهِمُ أُولُ مَنْ يَنَ السَالِحُونَ وأُولُو الإِرْبَة ، أَيْنَ أُدلُو الفَخْر

لَهَضْل الجَرْبِل ، أَفْنَاهِم والله مُفنَى الْأَمَم وعَادُوا بَمْدَ الوَّجُود إِلَّهِ لَدَّم ، فَمَ يُغْنِ عَنْهِم صَاحِبٌ ولا خَلِيل ، فَتَبَارَكَ ذُو الْمَيْبَةُ البَّاهِرَةَ ﴿ لَمُدْرَة الظَّاهِرَة البَّاق فلا يَطْرَأُ عَلَيهِ وَهُمْ ولا نَمْليل ، القَائِل تَعَالَى . ، كتابه المَزيز (وكمْ أَهْاَكُمْنا مِنَ القُرونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ) وهٰذَا هُو. لَهِلَ. أَحْدُهُ خَمْدًا مُبْرِيءِ السُّقَامِ ويَشْنِي العَليلِ وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ } رَّ اللهُ شَهَادَةً مَنْ شَهِدَهَا بِالإِخْلَاصِ فَازَ بِالْخُلاَصِ وَنَالَ الْمَصْلَ لجزيل ، وأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا أَرْسَلَهُ والشَّيْطَانُ لِلأَنَّامِ ضَليل ، البُهْتَانُ قَدْ عَمَّ كُلُّ قُطْرٍ وسَهِيل ، فَجَاء بِالبَيِّنَاتِ وَالْمُدَى وَجَالَدَ نَ جَادَلَ بِالْحَسَامِ الصَّقيلِ ، فَمَا جَالَدَهُ مُجَالِدٌ إِلاَّ وَصَارَ عَلَى التَّرَابِ لَدَيْلُ ، وَلَا حَارَبَهُ مُحَارِبٌ إِلَّا وأَخَذَه بِسَيْنِ الْإِيمَانَ أَخْذًا وَبِيلَ مَ نَّى طَلَعَتْ شَمَسُ التَّوحيد وأَشْرَقَت الأَرْضُ بنُور رَبِّهَا ومَدَحه لُهُ بَى النَّهٰزِ بَل ، صَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلَيهِ وعَلَى آلهِ وأَصَّا بِهِ أَبِي بَكُورٍ مُمَ الصَّاحِبُ والْحَلَيْلِ ، وتُحَرَّ وعُثَمَانَ وعَلَىَّ أُولَى الْعَزْمُ الْجَلَيْلِ . ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ مَنْ عَلِمَ أَنْ اللهُ لَاعْمَالِهِ نَاقد ، كَيْفَ يُنْفَقُ أَيَّامَ مُر • في البِطَالَة وعَدَم الفَوَائِدِ ، أَيُّهَا الْمَرَائِي لا بُدَّ أَنْ يُقَالَ لَكَ خُذْ جْرَكَ بِمَّنْ عَمَلْتَ لَهُ فَيَاقَ لَكَ مِنْ كَمَرْدُودُ فَاقَدُ ، هَٰذَا إِذَا كُنْتَ التَمْوَى مُرَانيًا فَكُيْنَ وأنتَ عَنْ طَرِبقِ اكلَقُ حَالِد ، ذَهَبَ.

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة والسَّلَامُ آبَيْنَ العبد والجَنَّة سَبْمُ عَقَبَاتَ أَهْوَ ثُهَا الْمُوْتُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ إِذَا تَمَاتَى المَّلُومُونَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ إِذَا تَمَاتَى المَّلُومُونَ بِالظَّالِمِينِ .

#### الخطبة الأولى لشهر ذى الحجة

الخُدُدُ لَهِ الذي سَهَلَ الطّريقَ لزيارةِ البّبْتِ الفقيق في الفَدُو والمّلاَح ، لَوَفَى مَن شَاء مِن عبادهِ لنَيْلِ مُرَادِه فَفازُوا بِالأَمْنِ والصّلاَح ، الذي من على رَفْد بَيْته المُطَهِّر بَمُوْفَى فِيهِ الذَّنوب تَفْفَرُ والصّلاَح ، اللهُ نورُ السّمْوَات والآرضِ مَثَلُ نُوره رزقه ومَنحَهم أَى إمناح ، اللهُ نورُ السّمْوَات والآرضِ مَثَلُ نُوره مَشَلُ نُوره مَشَلُ اللهُ الله

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ فَازَ ببلوغ الْمَنَى أُولُو الجَدَّ والنَّشْمير ، وَحَازَ غَايَةَ اللَّهِي وَفَدُ أَهْلِ النَّمْشِلِ السَّهِينِ ، وَشَهْرَ وا سَيْفَ الحَرَّم حَيْنَ جَدُّرًا في السَّيرِ، وأَسْرَعوا إِلَى السَّرَى بالهَشِيِّ والسَّبَاحِ الْمُنير ، مُتَّبَّمِين وَعُوتَةً

أَخْلِيلَ إِزَاهِمَ السَّابِقَة بِتَقَدْ بِو الْجَلْيلِ الْعَلْمِ ، مُكْثُرُ بِنَ مَنَ لاَ يَجُّ إِلَى ، الله بِالتَّلْمِيَةِ وَالنَّهُ لمِيلِ وِالنَّكَ بَهِيرِ ، طَأَنْهَينَ بِالبَّيْتِ المَّذَيقِ وَقَدْ نالوا غَابَةَ التَّبْشير، ومَّنْ قَريب يَجْنَمِونَ إِرَّفَاتٍ وَيَرْنَفَعُ الدُّعادِ بَيْنَهِم بِضَجَّة الْأَصْوَات ويَطَّلْمُ الله مِن فَوْق سَبْع سَمُوَات لَتَهُرْ بَقِ الْجُوَائِزِ والصِّلاَت، يُباعى مِمُ المَلاَ إِكَمَةَ الْمُتَرَّبِين، وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ فَتَمُمُ المَاملين يَقُولُ بِامَلاَئِكَتِي أَمَا تَرَوْنَ إِلَى مِبَادِي قَدْ فَارَقُوا طَيِّبَ الْمَاشِ مِـ وأ تَوْنَى دَا بَيْنَ رَاكِب ومَاش ، يَحْنُونَ حَنينَ الطَّيْر إِلَى أَوْكَارِهَا مِهِ ويَغْدُونَ إِلَىَّ مِنْ فِحَاجِ الْأَرْضِ وأَقْطَارِهَا ، قَدْ ، لَوْا البلاَدَ تَكْبيرٌ ۗ وتُهاليلاً ، واتخذوا الإخْلاَصَ بالوَحْدَانِيَّة إِلَىَّ سَبِيلاً ، أَشَّهِهُ كُمِّ لْأُمَهِّدَنَّ أَمُّهُمُ الصَّيَافَةَ ، ولأَحْسَنَنَّ عَلَيْهِمُ الْحِلاَنَةَ ، ولأَعَظَّمَنَّ لَهُم المَّنَهُ ، ولأَجْمَلَنَّ قَرَاهُمُ الجُّنَّةِ ، وكَنَّقَ باللهِ وَكَيلاً الِمِعَادِ ، وَكَفيلاً ﴿ بِإِنْجَارَ الميمَاد ، فيَاوَيْعَ مَنْ أَقْمَدَه الْحِرْمَان مَنْ حُضُور ذَٰلِكَ الْخَيْرِ الكَثير، وياسَمُدُ مَنْ تَذَكَّرُ حينَ يَسْمَعُ النَّذَّكِيرِ، وَإِذَا أَبْمَدَكُمُ القَمْايِلُ وَنْ شَرَفِ ذَلِكَ الْقَامِ ، وأَقْعَدَ كُم التّأْمِيلِ مِنْ عَامِ إِلَى عَام ، فَعَلَمْرُوا ٱلسَّرَارُ ۚ مِنْ دَنَسِ النَّبَعَات ، وأَعْرُوا الضَّائُرُّ بذِكُرٍ ﴿ يَوْم الحَسَرَات ، وتَثَبَّهُوا بإِخْوَانكُمُ الطَّاثَنِينَ بالبَّيْتِ العَتيق ، وكبرُّ وا اللهَ منْ صُبْحٍ بَوْم عَرَافَةً إِلَى آخِرِ أَبَّامِ النَّشْرِيقِ، وانْنَشْرُولَا

قَالَ ﷺ أَفْضَلُ الآيام بَوْمُ ءَرَفَةَ ، وأَفْضَلُ ماقُلْتُهُ أَنَا والنَّبِيُّونَ منْ قَبْلِي لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ .

### خطبة عيد النحر

جَرَات بَمَرْوَاها ، وزَمْزَمَ حَاديها في نَاديها كَفَدَّت النُّوقُ خُطَاها ، وَفَازَتْ بِالنَّظِّ الْأَوْفَرِ اللَّهُ أَكْبَرُ ثلاثًا اللهُ أَكْبَرُ وَلَٰهِ الْخَدْ . اللهُ أَكْبَرُ مَا فَطَهَتَ مِنَ الفَدَافِدِ صِمَابَهَا ، ولا حَتْ أَعْلاَمُ مِنَّى وَقَبَّا بُها ، وامْتَذَّتْ بالعَجُّ والنَّبِّجُ بطَاحُها وهضاً بُها ، وزَالَ بوُرُود تلكَ المَناهِلِ دَيْنُ الْقُلُوبِ وضَبَابُهَا ، وتَرَيَّحَتْ بالتّلْبِيّة أَكْبَادُهُمْ وأَلْبَابُهَا، وذَ رَوا اللهَ كَثيرًا ولذَكُرُ اللهُ أَكْبَرَ . اللهُ أَكْبَرُ ثلاثًا اللهُ أَكْبَرُ ماطَانَ بالكَمْمُهَ زُوَّارُها ، وخُصَّتْ بالتَّقْبيل والاسْتلاَم أَرْكَانُها وأُحْجَارُهَا ، وَحُطَّتْ عَنِ الرقَابِ بِحَضْرَة ذَاكَ الْجَابِ أَوْزَارُهَا ، ورَفَعُوا أَيْدِي الافْتَتَارِ إِلَى رَبِّ الْأَرْضِ والسَّمْوَاتِ وَجَبَّارُهَا ، وتُضَاعَفَتْ لَهُمُ الأُجورُ وتَزَايَدَ بِهِمُ الْحَبُورُ وتَعَابَعَت الْافْوَاجُ منْ جَمِيع الفجاج وأَقْطَارِ ا ، عَسَى أَنْ يَقْنُوا هَوْلَ الْمَحْشَرِ . اللَّهُ أَكْبَرُ ثلاثًا اللهُ أَكْبَرُ مَا بَانَ مِنْ طِيبَةَ أَثَلَاتُهَا مِنْ تَلَالُهَا وأَشْرَقَت الْأَنْرَارُ مِنْ أَعَالِي جَبَالُهَا ، ومَدَّت النُّوقُ أَغْنَاهَ ا بِأَحْمَالُهَا عَنْدٌ ﴿ إِرْسَالُهَا ، فَاجْمَازَتْ عَنْدَ ذَٰلِكَ السَّهْلَ والوَعْرَ . اللهُ أَكْبَرُ ثلاثًا اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا والخَارُ لله كَثيرًا وسُبْحَانَ اللهِ بُـكْرَةً وأَصِيلًا . سُبْحَانَ سَامِعِ الْاصْرَاتِ . سُبْحَانَ بَاعِثَ الْامْوَاتِ . سُبْحَانَ نُحَرُّر الْأُوْقَاتْ. شُبْحَانَ مُيَسِّر الْأَقْوَاتْ. شُبْحَانَ الدَّالِمِ بَمَا مَعْنَى وبَمَا هُوَ بِ آتَ . سُبُحانَ جَبَّارِ الْأَرْضِ والسَّمْوَاتِ . سُبُحَانَ مَنْ يَقْبَلُ النَّوْبَةَ

عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ . فَسُبْحَانَ اللهِ حَيْنَ كُمْسُونَ وحينَ تُصْبحون . ولَه الحمدُ في السَّمْوَاتِ والْأَرْضِ وعَشِيرًا وحينَ تُظْهِرون . يُخْرِجُ الحَلَىُّ منَ المَيِّتِ وَيُخْرِجُ المَيِّتَ منَ الحَلِّي ويُحْنِي الْأَرْضَ بَعْدَ ﴿ حَمَوْتُهَا وَكَذَٰلُكَ تُخْرَجُونَ . سُبْحَانَ مَنْ تَمَالَى فَافْتَدَر . اللهُ أَكْبَرُ عَمَلامًا . سُبُحَانَ الّذي حَبَكَ السَّمَاء وأَنارَ شُهُبُهَا . وأُحْلَكَ الظُّلُمات وأَنَارَ غَيْهَبَهَا ، ودَحَا الْأَرْضَ عَلَى المَاء جبالَهَا وكُثُبُهَا ، وجَمَلَ خِلاَلِهَا أَنْهَارًا أَجْرَاها وأَعْذَبِهَا وأَنْبُتَ حَبُّهَا ، وَكَتَبَ عَلَى نَفْسه الرُّحْةَ فَا تَعَاهَا مُذْ كَتَبُّهَا ، أَحْدُه خَدْ مَنْ يَسْتَصْفي من النَّهُم حَلِّبُهَا ، ويَسْتَوْف منَ المنَح أَبْعَدُها وأَعْذَبَهَا ، ويَسْتَمْني منَ المِحَن أَ خَبَرَهَا وَأَكْرَبُهَا ، وَيُبَلِّغُ أَفْسَ الْمُريد مِنَ الْزَيْدِ سُوْلُهَا وأَرَبَّها ، حِوَّاتُشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ تُشْهَادَةً حَتَّمْهَا هَلَى السِهَادُ وَأُوْجَبَهَا ، وخَتَمَهَا بَعَلَى أَهْلِ المِعَادُ وحَجَّمًا ، وأَطْنَأُ بنورِهَا نَارَ الهَاوِيةِ ولَهِبَهَا ، واسْتَوْنَى يها مَهْرُ الْجُنَّة مَّنْ خَطَبَهَا، وأَشْهَدُأَنَّ سَيِّدَنَا تُحَمِّدًا أَرْسَلَهُ والأَمَمُ تُشْهِرُ حُملُبُهِ اللَّهُ مُنْهَدُ مُصُبُّها ، وتَبنُدُلُ الشَّيْطَان خَبيثُهَا وطَيِّبِها ، فَأَطْلَمَ الله . بمُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ مِنَ النُّبُوَّةَ كُو كَبِهَا ، وَجَمَعَ لَهُ مِنْ الرُّسَالَةَ حَوْ كَبُهَا ، وآتَاه منَ الْحُوَارِق أُغْرَاهاً ، وذَحَا لَه مَشْرِق الأَرْض ومَغْرِبِهَا ، وبَعَثَةِ بِجَوَامِعِ الحَكُمْ فَكَانَ أَفْصَحَ العَرْبِ وأَعْرَبُهَا ، فَجَهَذَ اتَجَاهَلَيْهُ بِرْمَامُ الْمَدَابَةُ وَجَذَبُهَا ، وَظَهْرُهُا بِالْإِسْلاَمُ مِنْ إِضْرِ الْأَزْلاَمِ وَطَيْبُهَا ، صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَمْ وَعَلَى آلِهِ أَزْكَى الصَّلَوَ السِّهِ وأَطْيَبُهَا ورَضَى اللهُ مَنْ تَحَابَة اخْتَارَهَا لَهُ فَصَحِبُهَا .

(أيم الناس) افطموا أسباب الأمل فأفواب الآجل بمتر الأيم مُمرَقه ، وافر عوا إلى القمل الصالح قبل أن مُصبح الجوارح بقيد الحمام مُوثقه ، أوماراً بنم من كان مقدكم في ميثل عاميم بوشر كديم في فيفر كم وصيامكم ، كين أدارت عليهم المنون أحمر كوشها ، وا نَهَزَ عَت بالمَسَكْروه من جُسومهم جَوهر نفوهها ، وصَرَبّت بأكف البلي وجه عَروسها ، فأصبحوا بقد الاغتبار أبلكن مُمثتر ، وبقد الإخبار خبراً لمن اختر ، واعلموا أن بو مسكم هذا من أكبر الآيام شمائر ، وأعظمها مناسك ومشاعر ، أطلمه الله كلى المُتر تشيداً ، وجعله لما نسكا عيداً ، شرون فيه أيام النشريق الأمة تشيداً ، وجعله لما نسكا عيداً ، شرون فيه أيام النشريق المأمة ، وتعلم من المشعر الحرام إلى البيت الدر ، مهرق فيه المرق فيه المرام ، الطافين بين الراكن والمقام ، وبباعي بهم المراكمة المنكمة ودوارى الواردين ، وحجاج بيني الشف الفير المكبين ، قد فارتوا ودوارى الواردين ، وحجاج بيني الشف الفير المكبين ، قد فارتوا ودوارى الواردين ، وحجاج بيني الشف الفير المكبين ، قد فارتوا ودوارى الواردين ، وحجاج بيني الشف الفير المكبين ، قد فارتوا المنال والجيران ، قد فارتوا

أَكْفَانَهُم ، وسَلُّوا إِلَّ أَبْدَانَهُم ، مَلَوْا البلادَ تَكَنُّبهِم أَ رَبُّلُمِلا ، واتخذُوا الإخْلاَصَ بالوَحْدَانيَّة إِلَى سَبِيلًا ، أَشْهِدُ كُم باملاَ يُكَتَى وأَنَا أَكْرَمُ الشَّاهِدِينَ أَنَّى قَدْ وَهَبْتُ مَنْهُم الجَاهِلِينَ لِمَارِفِينَ ، وَالْفَصِّرِينَ لَامَامِلِينَ ، ووَهَبْهُم جَمِيمًا لنَبِي مُحْمَّد خَاتُم النَّبِيِّين والمُرْسَلين ، يالَه منْ بَرْم عَظيم الكَرَامَة جَزيل السَّلاَمَة أَشْبَهُ الآيام بيَوْم القيامَة ، يَوْمُ يَرْ أَنَّعُ اللَّهُ فيهِ الدَّرَّجَات، ويُضَاءِنُ فيهِ المُعْسَنَات ، بَوْمُ الحُجُّ والْمَنْحُر ، وعِيدُ اللهِ الآكْبَر ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ومَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهُ قِيلًا ، وللهِ عَلَى النَّاسِ حجُّ البَّيْت مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهُ سَبِيلاً ، وَاغْلَمُوا أَنْ بَوْسَكُمْ هٰذَا بَوْمٌ عَظيمُ الْمَامَ ، شَرَّفَتْهُ الْجَاهِلَّيَّةُ وَعَظَّمَهُ الْإِسْلاَمِ ، وَنَدَّ بَكُمْ فِيهِ إِلَى الصَّحَالِمُ تَمَسُّكُمَّ بَلَّة أَبِيكُمْ أَبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَم حينَ بُشِّرَ بِفَلاَم، وذلكَ أَنَّ الْخَلِيلَ عَلَيهِ السَّلاَمُ أُمِرَ بِذَبْحِ وَلَده فِي الْنَامِ ، أَمْرَ وَحْيي لاَ أَصْفَاتُ أَخْلاَمُ فَنَهَضَ الْحُلْمِلُ إِلَى أَسْ رَبِّهِ عَجِلاً وشَدٌّ حَيَازِيمَ أَسْ. خَسْلِيًّا وَإِيمَانًا ، وَقَالَ اذْهَبْ بِالْبَنَّ لِتُقَرَّبَ لللهِ قُرْبَانًا فَسَارَعَ الصَّبَّي وما وَنَى، وخَرَجاً قَاصِدَ بْنِ المَنْحَرِ مِنْ مِنَى ، وأَخَذَ النَّلاَمَ مَعَهُ مُدْيَةً وَحَبْلاً ، وهُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهُ الذَّبيخُ أَصْلاً ، فَبِيْنَمَا ثُمَّا فِي الطَّربق خَاهِبَان ، ولا مر اللهِ تَعَالَى طَالِبَان ، إِذْ تَعَرَّضَ لَهُمَا إِبْلِيسُ الشَّيْطَانُ الرَّجِمِ، في صُورَة حَبْر جَسم وَقَالَ لَهُ بِارْسُولَ اللَّكُ المَلاَّم، إِلَى أَنْ

تَذْهَبُ مِنْذَا الفَلاَمِ ، فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَامِ أَنِّي أَذْبَعُ هٰذَا الفَلاَمِ ﴿ فَقَالَ أَنَذْبَحُ النَّلَامِ بِرُوْيَةِ المَّنامِ ، إِنْ هِيَ إِلاَّ أَضْفَاتُ أَخْلَامٍ . فَمَرَ فَهُ الْخَلِيلُ عَلَيهِ السَّلامِ فَقَالَ اذْهَبْ بِالَّمِينِ ، فَإِنَّ مَنَامَ الْمُتَّمِينَ عِنَّهُ اليَّذِينِ ، ثُمَّ تَمَرَّضَ لَنَنَّ اللَّهِ إِسْمُعَيْلِ ، عَلَيهِ مِنْ رَبِّهِ السَّلاَّمُ والتَّبْجِيل، وقَالَ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ يُرِيدُ ذَنَّكَ، ومَا أَوْلَيْفُكَ إِلَّا نُصْحَكُ 4 قَالَ أَيَذْ تَعُنَى مِنْ تِلْقَاء زَنْسِهِ اسْتَقَلَّالا أَمْ بأَصِ اللهِ تَمَالَى ؟ قَالَ بَلَّ بأَثْرِ اللهِ تَمَالَى، قَالَ قَابِذَا كَانَ رَبِّي جِهٰذَا أَمْرَ وَأَبِي أَمَاعَ وَسَمِع ، فَمَنْ أَنَا حَنَّى أَمْتَفِع مُمَّ عَرَافَه فَضَرَابَه بِالْحَصِّبَاف ، فَصَارَ ذَلِكَ سُنَّةَ رَمْي الْجِمْرَات ، حَتَّى إِذًا صَارَ في مَعَلُ النَّهُمْرِيب ، وقَلْبُ الْخَليلُ في، قَبْضَةِ التَّمْذَيِبِ ، فَادَى وَلَدَ وَصَرَّحَ لَهُ بِالْأَمْرِ الَّذِي قَدْ جَرَّى وقَالَ َ يِا بُنَى ۚ إِنِّي أَرَى فِي المَارِمِ أَنِّي أَذْ مَاكَ ۖ فَانْغَارُ ۚ مَاذَا تُرسَى ، فَقَالَ: إِ أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَر ، سَعَجِدُ فِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّامِينَ فَعَسَاكَ تُمَابُ وتُؤْجَر ، واسْتَمَنْ باللهِ واحْذَرأَنْ تَزلَّ قَدَمُكَ مَن مَضْجِمي ، وحَوِّلْ وَجْهَكَ عَنْ مَصْرَعَى ، فَإِذَا فَرَيْتَ الْأُوْدَاجِ ، وَبَدَا لَكَ النَّجَّاجِ فَاحْتَسَدِّنَي عِنْدَ رَبِّكَ فَرَطًا وِذُخْرًا وَفَارِقْنِي مَوَدُّعًا \* وانْمَرْ فْ عَنَّى مُسْرِعًا ، واشْدُدْ رَبَّاطَى الْكَيْلاَ أَضْطَرَب ، وانْض ما أَمَرَكَ اللهُ فَيْ واثْتَرَبِ وأَسْرِعْ بِمُرُورِ السَّكَلِينِ عَلَى حَلْق لِيهُونَ الَمُوْتَ عَلَى ، وعَجِّلْ بِوُمُولُ الرَّاحَةُ إِلَى ، وشَمَّرُ ثَيَابَكَ عَنَّمُهُ

وَلِمُلاَّ تَعَكَوْتُ مِنْ دِّمِي وَلَوْ قَلَيلاً . فَقَرَاهِ الشَّفُوقَةُ أُمِّي فَتَحَرَّزُ صَو بِلا ﴿ وسَلْمًا يَا أَبْتُمَا اسْفَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . فَلَمَّا فَرَغَ الطَّيُّ مِنْ مَقَالَتِه . أَلْمَاهُ الْخَلْيَلُ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ سَاءَةً ، ولَمْ يُخَالِفُ مَوْلاً ، فَي أَمْرُهِ وضَاعَته . وشَمَّرَ صَلِيلَةٍ عَن سَاعد جدًه . وسَارَعَ في إضجاع وَلَده مُمْلِنًا بِشُكُر اللَّهِ وَخَدْهِ . وجَمَلَهُ بَيْنَ القِبْلَةِ وبَيْنَهُ . وحَوَّلَ عَنْ عَيْنَهُ عَيْمَةَ . وَقَالَ نِعْمَ للدَوْنُ أَنتَ عَلَى أَمْرِ اللهِ . يا مُبَىَّ لاَ حَوْلَ ولاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله . فَقَالَ بِا أَبَتِ إِذَا أَحْزَنْتَ عَلَى َّ فَابْكَ . فَاسْتَغْفُرْ لِي رَبَّكَ وبَلِّغُ أَيِّي عَنِّي السَّلاَمِ . وارْدُدْ إِلَهِا فَيَصِي مُسَلِّياً . ووَدَّعْمِا إِلَيَّ . مُعَزُّ بَا . واصْبَرْ يَا أَبَتِ عَلَى البَلَاءَ الْعَظَمِ . وَالْخَطْبِ الجَسْمِ . وَكُنَّ للهِ منَ الذَّاكرين ولنمَهِ منَّ الشَّاكرين . سَتَجدُني إِنْ شَاءَ اللَّهُ منَ الصَّابِرِينَ . قَالَ فَأَخَذَ الْحَلِيلُ اللَّهُ يَهَ وَقَالَمُ يَتَفَطَّر . وقَالَ بِسْمِ اللَّهِ والله أَكْبَر . وأَنْسَكُمَا بيدهِ مُشْتَأً . ومَرَّ بها عَلَى حَلْقهِ مُنظَّلْقاً . فَانْقَابَتْ وَلَمْ تَقَطَّعْ شَيْئًا وَتَثَلَّتْ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ضَرَبَ اللَّهُ ۖ عَلَى عُنتُهِ صَفيحَةً مِنْ نُحَاسٍ . قَالَ يَا أَبَتِ انْخَعْ مِا نَحْمًا . طَوْعًا لأَمْرِ رَبِّنَا وَسَمْعًا . فَنَخَعَ بِهَا الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ. فَانْنَابَت ولَمْ تَقَطَعْ عِرْقًا مِنْ أَوْدَاجِ النُّلاَمِ · رَوَى ابْنُ مَنْدَهِ أَنَّهُ مَنْمَمًا مَانعُ الْقُدْرَة فَضَجَّت المَلاَئِيكَةُ إِلَى اللهِ الْكَريم بِالسَّهْلِيلِ والتَّعْظيمِ وهُمَّ

يَمْولُونَ إِلَهْنَا وَسَيْدًنَا وَمَوْلاَنا ارْحَمَ هٰذَا الشَّيْخَ الكَّبِيرِ ، وَافدُّ هٰذَا الطُّنْلَ الصَّنير، فَأَوْحَى الله إِنَّ ذَلِكَ الْمَلِمِ كُلَّ ذَٰلِكَ بُنْيَتَى وأَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِين واطَّلَعَ اللهُ عَلَى صِدْق نِيَّتُهما بالنَّسْليم، ونَادَيْنَاه أَنْ يَا إِزْ الْعَبِمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوايَا إِنَّا كَذَلْكِ نَجْزَى الْمُحْسنين ، إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ البَّلَاءِ الْمُبِنِ ، وَفَدَّيْنَاه بذِيْح عَظيم ، هَبَطَ به الْأَمينُ جَبْرِيل ، فِدَاء لنبيِّ اللهِ إِسْمِيل ، قيلَ إِنَّه كَانَ كَبِشاً أَمْلَح ، فقالَ خَذْ مُذَا فِدَاء لُولَدِكَ فَسَلُّمْ وَاذْبَعْ ، فَمَمَدَ إِلَّهِ الْخَلِلِ بِالْكَ الْمُدْيَة إِذْ كَأَنَ لُولَدَهُ فَدْيَةً ، وَعَمَدَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَّم ، وَحَلَّ وَاقَ النُهُلام، وبمثله أبتُلي عَبْدُ المُطّلب جَدُّ النَّبِيُّ مِيْتِيلِيُّهُ وشَرَّفَ وكَرَّم، وكَأَنَ فِي الْبَيدَاءِ أَصْرِهِ فَرْدًا وَحيدًا ، فَنَذَرَ هَلَى نَفْسه نَذْرًا أَكيدًا ، لَئُنْ بَلَغَ أُولاًدُه عَنْمَرَة ، وكانوا بُجُبًا بَرَرَة ، لَيَذْبَحَنَّ عَاشِرَهم . خَكَانَ الْمَاشِرُ عَبْدَ اللهُ أَبَا النَّبِيِّ مِيَّالِيِّتِي ، فَمَا أَرَادَ عَبْدُ الْمُطّلِبِ ﴿ لَوَ فَاءَ بِنَذْرِهُ ، قَدَّمَ مَبْدُ الله وأَرَادَه لِيَحْرِه ، فَتَ ۚ ـَـٰ إِلَيهِ قُرَيْشٌ مُشْفِقَةَ ، وأَحَاطَتْ بهِ أَقَارِبُهُ مُعْدَقَةَ ، ياسَيِّدَ البَطْحَاءِ يامَن بفعلهِ مَمَّ تَدَّى الْمَرَب، وَبَرَأْبِهِ ثُرُونَكُمُ النَّوَب، لَأَنْ ذَبَحْتَ وَلَدَكَ بِهِلْمَا السَّبَبِ لَتَذْبَحَنَّ المَرَبُ أَوْلاَدَها ويَكُونُ ذَٰلِكَ سَبَبًا لَهَا أَمَّا إِلَى آخِر الزَّمَان، ولَكُنْ إِذَا أَرَدْتَ الوَ فَاء بِنَذْرِك، والقِيامَ بوَاجب عُذْرِكَ فَاذْبَحْ عَنْ وَلَدَكَ مِنَ النُّوقِ الْأَبْكَارِ ، عَنَى أَنْ بَتَفَيَّلَ مِنْكُ

﴿ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ وَأَيِّهِمُ وَعَزَلَ عَشْرَةً مِنَ الإبل، ﴿ وَأَقْرَعَ ۚ اَبِنُهَا وَ بَيْنَ وَلَدَهُ عَبْدُ اللَّهُ وَهُوَ عَلَى وَجُلُ ، فَوَقَعَ سَهُمُ النَّحْر عَلَى مَبْدَالله جَهْرًا ، فَجَمَلَ يَزِيدُ فِي الإبلِ عَشْرًا عَشْرًا ، وسَهِمُ النَّحْرِينَمُ عَلَى عَبْد الله فَلَمَّا وَقَعَ الإياس ، وانْقَعَاعَ الْأَمَل . والحُواس ، حَنَّ عَبْدُ المُطَّلب عَلَى فَتَاه ، وعَظْمُتْ مُصِيبَتُه و بَلْوَاه ، · فَعَمَلَنَّى بِأَسْقَارِ الكَمْبَةَ لأجياً ، وهَرَعَ إِلَى رَبِّهِ رَاجياً ، وأَكُمَلَ ﴿ الْإِبْلَ مَائَةً وَهُوَ سَائَرٍ ، وَأَفْرَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدَهُ عَبْدَاللَّهُ وَالْأَمْرُ كَبْنَهُمَا دَائِرٍ ، فَوَقَعَ سَهُمُ النَّدُرِ عَلَى المائة الفِدْيَة ، وتَمَاثَّتُ بها ﴿ اللَّهُ إِنَّهُ ﴿ فَصَارَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي الدِّيَّةَ ، فَأَقْبَلَ عَبْدُ الْطَّلْبِ عَلَى الإبل نَمُوا نَمُوا ، وأَعْلَنَ بِحَمْدِ اللهِ شُكُراً شُكْراً ، وقَدْ جَمَعَ اللهُ إِ لِنَبْيِنا الشَّرَفَيْنِ ، وجَعَلَه ابنَ الذَّبيحَيْنِ ، فَاذْ كُرُوا اللهَ إِذْ فَدَاكُم . . بِبَهِيمةَ الْانْعَامَ ، وجَمَلَ إِالذَّبَائِحَ هَذَيًّا ونُسُكًّا للبَّنْتِ الخَرَام ، ومَنْ · كَانَ لَه مِنْكُم عَبَادَ اللهُ أَضْحِيَةً لَلْيَسْتُهَا المَاءَ عَرْضًا شَنيقًا ، ولْبَسْقُهَا ﴿ إِلَى مُوضِعَ الذَّابِحِ سَوْقًا رَفِيهَا ، وَلَيَتُلُ عِنْدَ ذَبْحِيهَا بِسْمُ اللَّهُ أَكْبَرُ ﴿ وَ اللَّهُمُّ نَفَجُلُ مِنِّي كَمَا نَعَبَّلْقَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ خَلَيْكُ ، وَتُحَمَّدُ نَبِيلُكُ ورَسُولُكَ فَنَدُ جَاءَ فِي الْخَبْرُ أَنَّ النَّبِّي مِيِّكِيِّي ضَدَّى بَكَبْشَيْنِ أَمْاَحَيْنِ مَا قُرَ أَيْنِ ۚ وَاضِمَا قَدَمَهِ الكُّرِيمَةِ عَلَى أَعْنَاقِهِما مُسْتَقَالًا بهما السَّكْمَية ،

وإِنَيكَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنْ نُحَمَّدُ وَآلَ نُحَمَّدُ وَلَمَّا ذَبَحَ النَّمَانَى قَالَ آ بِسْمِ اللهُ اللهُ أَ البَرُ . اللَّهُمَّ إِنَّ هَٰذَا مِنْكَ وَإِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَٰذَا عَنْن شَهِدَ لَى بَالْبَلاَغِ وشَهِدتُ لَهُ بِالتَّصْدِيقِ وَلَقَيَكَ لاَ يُشْرِكُ بِكَ شَيِئًا ۗ فَلاَ نَمْزَنْ أَيُّهَا النَّقير ، لَقَد ضَحَّى عَكَ البَشيرُ النَّذير ، وَيُستَحَبُّ اسْتحسانُها واسْتسانُها، والْمُفَالاّةُ في أَنْهانها ، والتّجَنُّبُ لنُقصانها مِنْ عَطَل في آذَانِها أَد عَوَر في أَعْيَانِها أَد هَشْم في أَسْنَانِها ولا يُضَحَّى بِعَجْفَاء ولاعَرْجَاء ولا بِالمَكِسُورَة القَرْن إِذَا أَدْمَى ، ولا أُضْعَيَاتَ عَلَى طَفُل ولا جَنين ولا نَقير ولا مِسْكين وفُحولُ الضَّأْن أَنضَلُ مِن ِ خَصْيًا مِهَا وَخَصِيًّا مَا أَفْضَلُ مِن إِنَامُهَا وَإِنَاكُمَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَوْ وَفُحُولِ.. المَمْزُ أَنضَلُ مِن خَصْيَانُهَا وخَصْيَانُهَا أَنضَلُ مِن إِنَامُهَا وَيُجْزِيء في. الْأَضْحَيَة مِنَ الضَّأْنِ مَا لَهُ سَنَةٌ وَطَعَنَ فِي الثَّمَانِيَة وَمِنَ الْمَثْرِ مَا لَهُ سَفَتَا فَ وطَمَنَ فِي النَّالِثَةَ ومنَ الإيلِ ما لَه خَسُ سَنينَ وطَعَنَ فِي السَّادسةَ ومِنَ المَهَر ما لَه سَنَتَانَ وطَعَنَ في الثَّمَالِينَة وتُجُزِّيء البَدَنَة عَن سَبْعَة وكَذَا ا الْبَقَرَّةُ فِيهَا رَوَاه الشّرْع وحَرْر ، ولاذَبْح إلا بَعْدٌ صَلاَة العيد ومَنْ ﴿ ذَبَّحَ قَبْلَ الصَّلاَّة أَعَادٌ أَضْحَيَّتَه ، ويُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ بَلِيَ ذَبْحَ أَضْحَيَتُه بَيَده فَإِنْ لَمَ يَشْتَطعُ فَلْيَتُمْ قَائًّا حَتَّى تُذَّبِّح، والسُّنَّة أَنْزَ ورُوىَ أَنَّهُ لَمَا ذَبَحَ الْاَوْلَ قَالَ بِشَمِ اللهِ اللهِ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَٰذَا مَنْكَ ` يَمْ كُلِّ الشَّلُكَ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتُهِ وَأَنْ يَتَصَدَّقَ بِالثَّاثُ وَيُهُدَى الشُّكُ ولاَ يُمْطَى الجُزَّارَ فِي أُجْرَتُهُ مِنْهَا شَيْئًا ولاَ يبيعُ جُلْدُها .

وَرَدَ عَنِ النَّبِي وَيَّا اللّهُ قَالَ لا بُلْمَته بِافَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أَضْحِيَنَكُ فَامْمَدِيها فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ فَعَارَةٍ تَقَعَّرُ مِنْ دَمَها أَنْ بَغَهْرَ اللّهُ لَكِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك ، وعَنْه وَيَّالِيهُ أَنَّهُ قَالَ أَحْسِنُوا ضَحَابًا هم فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَابًا هم . قَالَ اللهُ تَعَلَى بَوْمَ نَحْشُرُ المُتَقَبِّنَ إِلَى الرَّحْنِ وَفَداً كم المُعَرَّرُ وَنَ أَى رُكْبًا نَا عَلَى صَحَابًا هم ، ومَنْ جَاء مِنْكُم إِلَى المُصَلَّى مَنْ طَرِبقِ فَلْيَرْجِع فِي أَنْهُم مَافِي أَنْهُم وا ما مِعتَمُوه ، واعْمُوا بِمَا عَلَى مَعَابًا هم فَا فَلْمَوا ما مَعتَمُوه ، واغْمُوا بَنَ اللهُ يَعْمُ مَافِي أَنْهُم فَا فَلْمَرو م بُحَمَلَنَا اللهُ عَلَيْهُ مَنْهُ فَلَى فَعَالًا اللهُ مَنْ فَرَارِهِ وَعَلَيْهِ الْمَرْيِرُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ السَّحُودُ وَبُكُرَةً وأَصِيلًا . قَالَ عَلَيْهُ مَنْهُ فَلَا اللهُ مَنْ فَكُولُ اللّهُ مَنْهُ فَلَا اللهُ مَنْ فَكَرَا اللهُ يَعْمُ مَافِي أَنْهُم وَالْمَالِحُونُ اللّهُ وَالْحَرْدُ وَالْحَرُ . وَالْمَلْمُ وَالْمَالِحُ اللّهُ مَا فَي أَنْهُم وَاللّهُ اللّهُ مَا فَي أَنْهُم وَاللّهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَنْهُ وَالْحَرُه وَاللّهُ مَا اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ والْمَلُولُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ وَالْمَلُ وَالْحَرُ . وَمَالًا لِهُ مَالَى فَاللّهُ مَا اللهُ اللهُ

#### الخطبة الثانية لشهر ذى الحجة

الخاردُ في المدر بحقيات الفيار ، الخبير بمطويات السرار ، الجابير بمطويات السرار ، الجاسير بحركات البكواطن والظواهر ، لا تُدْرِكُه الابصار ولكن كشيم و يُرَاد فار في المنظر ، حَجَبَ نُوره مُنققى كل طرف ناظر ، حَجَبَ نُوره مُنققى كل طرف ناظر ، حيم المرادقات عز محمط رحال كل عقل سأر ، وممارج ودسم الطاهر ، خفقان كل قلب طائر ، تُعْرَفُ صِفاته بدلالات الله الظاهر ، حوتجل صفاته عن أن يحيط بها عقل أو فهم أو وهم أو خاطر ، أخده مولا الخدد الذي لا يحصر ، وأشكر و وما أسرع وصول مزيد و إلى النّاكر ، وأشهد أن لا إله إلا الله الله الحق المعبود الحالق الرازق القادر القاهر ، وأشهد أن سيدنا محمد الحمد المقادر القاهر ، وأشهد أن سيدنا محمد المحمد المفاق المنافر ومنابع المائر ، أعرف الحاق بالله وأنفاه وأكثره منافر ، حمل الله وسلم عليه وعلى آله الذين أقاموا الدّين والشّائر ، بدوام وده ودهر ك الدّاهر ، بدوام ودهر ك الدّاهر .

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ تَوَالَتُ أَمَارَاتُ السَّاعَةُ وَالْفَافِلُ لَا يَتَأَمَّلُهَا مُ وَكَثَرَتُ أَسْاعَةُ وَالْفَافِلُ لَا يَتَأَمَّلُهَا مَنْ وَكَثَرَتُ أَسْبَابُ الإضَاعَةُ والجَاهِلُ يَتَقَلَّلُهُا ، وَخَيْرَ النَّاسُ كثيرًا مِنْ قَوْم حَتَّى قَوَاعِدُ الدِّينِ فَغَيْرً اللَّهُ عَوَائِدَ نَصْمِهِم . إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بَقُومُ حَتَّى مُعْيَرُونَ مِنْ أَنْفُسُهُم . لَقَدْ قَلَّتُ الاَمَانَةُ وَكَثَرَتُ الِخِيَانَةُ وَظَهْرَتُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ وَظُهْرَتُ اللَّهُ وَفَهُرَتُ اللَّهُ وَوَكُرَتُ اللَّهُ وَوَكُرَتُ اللَّهُ وَثُوكَ اللَّهُ وَوَكُرَتُ اللَّهُ وَوَكُرَتُ اللَّهُ وَوَكُرَتُ اللَّهُ وَوَكُرَتُ اللَّهُ وَكُرَتُ اللَّهُ وَوَكُرَتُ اللَّهُ وَكُرَّتُ اللَّهُ وَكُرَتُ اللَّهُ وَكُرَّتُ اللَّهُ وَكُرَاتُ اللَّهُ وَكُرَتُ اللَّهُ وَكُرَتُ اللَّهُ وَكُرَاتُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللللْمُولُ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ اللللللْمُولُ الللْمُولُولُولُ الللْمُولُ الللْمُولُولُولُ

المَسَاجِدُ وَقَلَّ الرَّاكِعُ والسَّاجِدِ ، وَنَشَبَّهُ الرَّجَلِ بِالفَّسَاءِ والنَّسَاءِ النَّسَاءِ والنَّبِ المُوَى وعُمَى ذُو الجَلال ، وسَبَظْهُرُ ما أُخْبَرَ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَمْ مِنَ الْامارَات ، وَلاَ بُدَّ أَنْ يَنْقَطِعَ الحَجُّ بِالسَّنِيلاَءِ شَرَارِ النَّاسِ عَلَى الطَّرُفَات ، فَانَّقُوا اللهَ مَادامَ لَكُمْ عَلَى التَّفُوى افْتَدَار ، واشكر وه فَالشكرُ له في الجَنّةِ قَرَار ، واعْلَموا أُنَّ الطَّاعَة لا تَفُو و إِن أَنْفَقَت فيها الأَمُوالُ والْأَعْمَار ، باطَالِبَ رَضَا اللهِ الطَّاعَة لا تَفُو و إِن أَنْفَقَت فيها الأَمُوالُ والْأَعْمَار ، باطَالِبَ رَضَا اللهِ الطَّاعَة وإِن سَخَطَت نَفْسُك ، ويا مُم يدَ القُرْب مِن الله اسْلُكُ و إِن مُنْ سَلِّهُ اللهُ و إِن قَمَلُت هَا عَلَى قَعْل عَبَة اللهِ ويَا صَادَى المَّدَة اللهُ عَلَى اللهُ ويَان قَمْلُ عَبِيكَ و إِن قَمَلُ عَبِهِ اللهِ وَمَالَى اللهُ اللهُ ويَعْدَ اللهُ وقَصَدَ البَاقِي وَحَدَ اللهُ ويَعْدَ اللهُ ويَان فَعَدَ اللهُ ويَعْدَ اللهُ ويَعْدَ اللهُ ويَعْدَ اللهُ ويَانَ اللهُ ويَان فَا اللهُ ويَعْدَ اللهُ ويَعْدَ اللهُ ويَعْدَ اللهُ ويَعْدَ اللهُ ويَانَ اللهُ ومَن خَالَ اللهُ واللهُ مِنْ عَلَى وَاللهُ مَن حَصَلَ لهُ رَضَا اللهُ لا بَعْمُ و السَكَانَات ، اللهُ ومَا تُعْفَقُوا مَنْ خَيْرَ فَلاَ نَفْسَكُم إِلَى قَوْلِهِ تُظْلُمُون فِي الحَسَنَاتِ وارْتَقَاءِ وارْتَقَاءِ وَمَاتُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ الله

قَالَ صَلَّى الله عَالِيهِ وَسَلْمَ : اتَّنُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ ظُالُاتُ يَوْمَ الْفَيَامَةُ ، واتَّقُوا الشُّحِّ فَإِنَّهُ أَضَلًا مَنْ كَانَ قَبْلَكُم حَتَّى أَهْلَكُوا أَنْهُسَهِم فَاسْتَحَلُّوا دَمَاءُهِمْ فَسَفَكُوهَا واسْتَحَلُّوا تَحَارِمُهِمْ فَهِلَكُوا عَنْ آخرهِ .

## الخطبة الثالثة لشهر ذى الحجة

الخدد أله الذي جَمَّل الآبّام مَوَاقيت عبَادَته ، ومُشَرِّع الْاحْكَام عَلَى حَسَب قُدْرَته وإرَادَته ، وما نج الإدراك من مَمَا في شَربِبَه ، وما نهم الأدي جَمَّل أشهر الحَجِّ مَوْسَمَا الْتَحْدَيْنَات لَمَن اصْطَفَاهُ لَخْضَرَته ، الَّذِي جَمَّل أشهر الحَجِّ مَوْسَمَا الْتَحْدَيْنَه الحُرْام وزيارَته ، ودَعَا إلى ذلك مَنْ قَسَم لَه الإكرام المَنْ المَحْجُ الْمُرور جَزَاء بفضله غَيْر جَنْته ، أحمَدُه بسابق دَعْوَته ، ولَم يَجْعَلُ الحَجُ المُرور جَزَاء بفضله غَيْر جَنْته ، أحمَدُه مُمْتَرَفًا بالشَّكْرِ مِنْ مَمْتَرَفًا بالشَّكْرِ مِنْ مَمْتَرَفًا بالشَّكْرِ مِنْ مَمْتَرَفًا بالشَّكْرِ مِنْ مَوْارد زيادَته ، وأشهر أنْ لا إله إلا أفله لا ثانى له في وَحْدَانيتِته ، وأشهد أنَّ سَيدًذا مُحمَّدًا السَّيدُ السكاملُ في عُبوديَّته ، الفاتح الخَاتِم وأشهد أنَّ سَيدًذا مُحمَّدًا السَّيدُ السكاملُ في عُبوديَّته ، الفاتح الخَاتِم في نُبُوّته ورسَانَته ، أكْلُ مَنْ أمَّ البَيْتَ الحرام بَحَجَّه وعُرته ، وأجَلُ مَنْ نَسَّكَ المَناسكَ وقالَ خُذُوا عَنِي مَناسكَم ورَّا لاَنَه ورَبَّه بَدُوا مَنْ مَا الله عَلَيه وسَلَم وعَلَى آله وذُرِيَّة بدَوام عَلَى مَاسكُم عَلُو رُبِّيَة بدَوام عَلَى مَا الله عَلَيه وسَلَم وعَلَى آله وذُرِيَّة بدَوام عَلَى مَاسكُم عَلَم وَمُولَة رُبْعَة ، وأَخَلُ مَنْ أَلَه عَلَيه وسَلَم وعَلَى آله وذُرِيَّة بدَوام عَلَى مَاسكُم عَلُو رُبْعَة ، وأَجَلُ مَنْ أَلَه عَلَيه وسَلَم وعَلَى آله وذُرِيَّة بدَوام عَلَى الله عَلَم وُمُولَ وَعَلَى آله وذُرِيَّة بدَوام عَلَى الله عَلَم وَمَاتِه ، عَلَم وَلَه وَلَم وَعَلَى آله وذُرِيَّة بدَوام عَلَى الله عَلَم والمَاتِه وعَلَى آله وذُرِيَّة بدَوام عَلَى الله عَلَم والمَاتِه وعَلَى الله وذُرِيَّة بدَوام عَلَى الله وذُرِيَّة بدَوام عَلَى الله عَلَيْه وسَلَم وعَلَى آله وذُرِيَّة بدَوام عَلَى الله عَلَيْه وسَلَم وعَلَى آله وذُرِيَّة بدَوام عَلَى الله عَلَم و المَاسكة والمَاسكة والمَاسلة عَلَم والمَاسكة والمَ

﴿ أَنُّهَا النَّاسُ ﴾ آنَ رَحِيلُ القَوْمِ إِلَى مَطْلُوبِهِم ، وَحَانَ سُلُوكُهُم إِلَى حَمَى تَخْبُوبِهِم ، دَعَاهِم الخُبِيبُ فأَجَابُو • مُذْعنين ، وهَيَّأُ لَمْم صَرَاتِبِ التَّقْرِيبِ فَنَهَيَّوْا مُسْرِعِينَ ، فِمَا أَهْنَأُ عَيْشُهِم حَيْنَ أَصْبَحُوا بِنِفَانُس وَ خَارً المَنافِع مُتَمَتِّمين ، فُو بَى لَنْ دُمي إلى البَيْت المَعيق فسارَعَ إِلَيْهِ وأَحْرَامَ وَلَنِّي، وشَاهَدَ تَلْكَ الْآمَاكِنَ الشَّرِيفَةَ فَإِذَا عَلَيهِ مَنَ الجَلاَّلَةَ مَا تَخْطَنَتُ العُقُولُ مِنهُ وَتُسْبَى ، وحُطِّمَتْ عَنْدَ الخَطْيَمِ ذُنُوبُهُ فَلَمْ تُبْتَى المَنْفَرَةُ عَلَيه منَ الذُّنوب ذَنْبًا ، وطَافَتْ به الرَّحْمَةُ فَى طَوَاهِ فَعَمَّتْ مِنه قَالِبًا وقَالْبًا ، وعَلا مَقَامُه عِنْدَ الْمَامِ فَظَلُّ يُمْنَحُ أَنْوَاعَ الـكَرَامَةِ ويُحْنَى ، وصَمَا قَلْبُهُ عَلَى الصَّفَا نَسَعَى إِلَى الْرَوْةِ بَمُرُوءَة يَكْسُبُ بِهِا الْمَرْ ۚ كَسْبًا ، وعَرَفَ أَفْنَانَ الْمَارِف بِمَرَفَات فَهَاجْتُ رُوحُه طَرَبًا وحُبًّا ، وَازْدَلَفَ بِالْمُزْدَانِةَ وَاسْتَشْمَرَ عِنْدَ الْشُمْرَ وَا بَهَلَ بِالدُّعَادِ مِينَ مَنْ لَمَ يَزَلُ مُجِيمًا وَبًّا ، ورَتَى الشَّيْطَانَ بالجمرَات وبَلَغَ كُلَّ الْمَنَّى بِمَنَّى لَانَّهَا مِنَ الْحَرَمِ الَّذِي إِلَيْهِ مُمَرَاتَ كُلٌّ شَيْءٍ نُجُي ، ووَدَّعَ الْبَيْتَ الحَرَامَ وَعَادَ لِزِيَارَةِ سَيِّدُ الْآنَامِ عَجَماً وَهُو باً ، مَن اتَّخَذَه اللهُ أ نَدِيًّا ورَسُولًا وُمُحِبًّا ، فاتَّنُوا واجْتَلْبُوا الْمُفَاخَرَةَ والمُكَاثَرَةَ والْمَاثَلَات واحْتَرزوا منَ اللهام وفخُش السكلاَم وأَذَى الأَنَام فِي الطُّرُ قَاتَ ، وَحَافِظُوا عَلَى أَدَاءِ صَلَوَ اتِيكُمْ فَلاَ عُذْرَ لِمُحَكَّمْ فَى تَرْكُ ِ الصَّلاَة ، وصَّحِوا النَّوْبَةَ إِلَى اللَّهِ من كُلِّ الذُّنوب والخطيئات ، وادْعُوه نُخْلِصِينَ لَه الدِّين فَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عبَادِه ويَمَفُو عَن السَّيْئَات.

رَوَى ابْنُ عَبَّاس رَضَىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ قَالَ ﴾ بَنْوَلُ عَلَى لهٰذَا البَّتْ مَائَةُ وعشْرِونَ رَحْمَةً سَتُّونَ لِطَّائْهُنِنَ. وأُرْبَمُونَ الْمُصَلِّينَ وعشْرونَ لِأَناظرينَ ·

### الخطبة الرابعة اشهر ذى الحجة لوداع العام.

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ قَد انْصَرَمَ العَامُ وَفَانَتْ أُوقَانُهُ ، وَلَمْ يَبْقَ مُنْهُ

إِلاَّ قَلَيْلُ أَيَّامُ وَتَنْهَضَى سَاعَانُهُ ، ولَـكَنَّهُ يَأْنِي يَوْمَ القَيَامَةُ فَيَشْهَدُ بِالأَعْمَالِ. فَيَاحَسْرَةَ مَنْ فَرَّطَ وَعَرَّهِ الإِمْهَالِ ، فَكَمْ أَشْهُرُ ذَهَبَتْ لَمْ تَعْرَفْ لَمَا حَسَاب، وَكُمْ أَعْوَامِ ارْتَعَالَتْ وَأَعْمَالُنَا مَسْطُورَةٌ فَي كَتَاب فَودُّ عُوا عَامَكُم لهٰذَا بِالْخِبْرَاتِ وَصَالِحِ الأَعْمَالُ، لَمَلَّ أَنْ تَفُورُوا مِنَ الله بالنَصْلِ والإقبال ، وشَيِّعُوه أَحْسَنَ تَشْدِيع فَإِنَّه عَلَيكُم شَاهِدٌ يَوْمَ النيَامَة ، فالأَعْمَالُ بِحَوَانيمِما ، ومَنْ كَأَنَتْ أَعْمَالُهُ صَالِحَةٌ فَازّ ِالسَّلاَمَة ، ولا تَـكُونُوا كَالَّذِينَ اسْمَالَتْهُمُ الدُّنيَا فَفَرَّتْهُم ،و تَمَـكَنْتُ منْ عُتَولِهُم فَأَغُوتَهُم ، وظَنُّوا أَنَّهُم مَهَا لا يَرْحَلُون ، ولِنَمَيْمُهُ لا يُفَارِقُونَ ، واخْتَارُوها عَلَى الجُنَّة أَنِّي كَأَنُوا يُوعَدُونَ ، فَاتَّقُوا اللَّهُ " ولا تَرْ كَنُوا إِلَى الدُّنيَا فَإِنَّهَا بِأَهْ الْمِا غَادِرَة ، وتَزَوَّدُوا لِلْمَوْتِ الأَعْمَال الصَّاكَةُ والأَحْوَالِ الزَّادرَةِ ، واخْتَمُوا عَامَكُمْ هٰذَا بِالنَّوْبَةِ النَّسُوحِ فَلَعَلَّ أَنْ يَرِدَ الْعَامُ الجَدِيدُ والصَّالِخَاتُ مِنْ حَدْمَتَكُم صَادِرَة، فَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَجْمَلَنَا مِنْ أَرْبَابِ القُلوبِ المَامِرَة ، ومن أَهْلُمَ الَّذِينَ تَنْفَرَجُ بِهِمُ الكُروبِ ولا تَقْطَمُنا عَهِم بالشَّهَوَاتِ والدُّنوبِ واكْشَفْ عَنَا الْحَجُبِّ السَّاتَرَة ، وعَامِلْنا برَحْمَتك يا مالكِ الدُّنَّةِ والآخِرَة، واحْشر فَا مَعَ الَّذِينَ قُلْتَ فِي حَقِّهِم وُجُوهٌ يَوْمَنْذُ لَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَةً •

(١٠ ﷺ خطب)

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ سَيَّدُ الشُّهور رَمَضانُ وأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ﴿ وَمَةً اللَّهُ وَالْحَجَّةِ .

خطبة يخطب بها إذا كان العيد بوم الجمعة

الحمدُ فيه الذي فضل الليالي بَمْضَها عَلَى بَعْض وكَذَلِكَ الآيام، والذي جَمَلَ هٰذَا الْيَوْمَ عَظِياً في السَّمُوات والارْض وشرقه بَيْنُ الآيَام وَلَدَى جَمَعَ لَكُمْ فَيِه عَيدُ نِن في سارً الاَقْطَارِ، نَميدُ الاَضْحَى وعيدُ الآبْرَار وهٰذَا مِنْ ثَمَام النَّصْلِ والإِنْمَام، فالسّميدُ مَنْ أَخْلَصَ فَيِه فَهِ ذِكْرًا وهٰذَا مِنْ ثَمَام النَّصْلِ والإِنْمَام، فالسّميدُ مَنْ أَخْلَصَ فَيه فَهِ ذِكْرًا وأَكْرَ مِنَ الإِحْسَانِ للفَقُراء والأَيْعَام ، والشّقَى مَنْ بارَزَ مَوْلاً وأَكْرَ مِنَ الإِحْسَانِ للفَقُراء والأَيْعَام ، والشّقَى مَنْ بارَزَ مَوْلاً والآثام، فسُبْحَانَ مَنْ جَمَلَ لَكُم هٰذَا اليَوْمَ عِيداً ووَعَدَ كُم وَالاَخْطَايا والآثام، فسُبْحَانَ مَنْ جَمَلَ لَكُم هٰذَا اليَوْم عِيداً ووَعَدَ كُم والا حُرَام، هُو اللهُ الذي لاَ إِلّهَ إِلاّ هُو اللّهُ المَدُوسُ السّلام ، وأَشْهَدُ أَنْ سَيْدَنا عُطَى كَتَابَه باليَمين وفازَ أَحْدُهُ مَلْ اللهُ سَهْدَها بصِدْقِ اليَتِينِ أَعْطَى كَتَابَه باليَمين وفازَ فَى الجَمَانُ اللهُ سَهْدَةً اللهُ مَنْ شَهْدَها بصِدْقِ اليَتِينَ أَعْطَى كَتَابَه باليَمين وفازَ فَى الجَمَانُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى الْمُعَلَى وَجَمَلَهُ اللهُ عَلَى وأَرْضَ اللهُ عَلَى وأَرْضَلَهُ اللهُ وَلَيْنَ وجَمَلَه خَاكُما لاِنَّهِينِ والمُواسِم والأَعْمَاد اللهُ عَلَى والْمُواسِم والأَعْمَاد اللهُ عَلَى والْمُواسِم والأَعْمَاد اللهُ عَلَى مَالَمُه والمُهَاد والمَهَاد ، وأَكْرَمَ أَمَّتُه بالواسِم والأَعْمَاد ، وأَكْرَمَ أَمَّتُه بالواسِم والأَعْمَاد ، وأَكْرَمَ أَمَّة بالواسِم والأَعْمَاد ، والمَهَاد ، وأَكْرَمَ أَمَّة بالواسِم والأَعْمَاد ، وأَكْرَمَ أَمَّة بالواسِم والأَعْمَاد ، والمَهُ والمَنْهُ والمَنْهُ والمَنْ والمَانَ والمَانَا والمَهَاد ، وأَكْرَمَ أَمَّة بالواسِم والأَعْمَاد ، والمَعْمَاد ، وأَكْرَمَ أَمَّة والمَاه والمَها والمَهاد ، وأَكْرَمَ أَمَّة والمَاه والمَهاد ، وأَكْرَمَ أَمَّة والمَاه والمَهاد ، وأَكْرَاه أَمْه والمَه والمَاه والمَهاد ، وأَكْرَاه أَمْه والمَه وال

كُلُّ الْمَرَامِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ وعَلَى آلِهِ الكَرِّامِ والأَعْلاَمِ . ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ إِنَّ شَرَفَ لَمَاذَا اليَّوْمِ تَخْصُوصٌ بَهِذُهِ الْأَمَّةِ ، والأَجْرُ فِيهِ مُضَاءَتَ لِمَنْ قَصَدَه وأَمَّه ، والأَعْمَالُ فيه مَقْبُولَة عَيْرُ حَمْ دُودَة وَالنُّرُ بِأَتُ مَنْدُوبٌ إِلَيهَا وَهِيَ مَشْهُودَة ، وَأَنْهِبُوا إِلَى حَرَبُكُمُ وأَسْلُمُوا لَهَ يَزَدُ كُمْ مِنْ نِعِمَهُ وَاشْكُرُوا مَوْلاً كُمْ عَلَى مَا أَوْلاً كُمْ وآناكم منْ كَرَمه، فَكُمْ جَبَرَ قُلُوبًا بَعْدَ البِعاد، وكُمْ أَسْبَغَ نِمِمَهُ على كَانَة المِبَاد، ومِنْ زَيَادَةِ نَمَّه عَلَيكُم أَنْ جَعَلَ عَيدَكُم بَوْمَ حَجُمَةً ، فَأَكْثِرُوا فيهِ من الأَّعْمَالِ لتَفَوزُوا بِالْقُنْرِانِ ، ولا تَفْفَلُوا عَنْ طَاعَةِ الله في السِّرِّ والإعلان، ولنَّكَنْ أَسْمَاعُكُم إِلَى ماوَرَدَ نى فَغْل لهٰذَا اليَّوْم مُسْتَمَعَة، و تَأْمَلوا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى وشَاهِد ومَشْهُود غَالَيَومُ يَوْمُ عَرَفَةَ والشَّاهِدُ يَوْمُ الْجَمَّة ، واعْرِفُوا لله حَّقَّ نِمَه فيها أَسْدَاه إِلَيْكُم وما خَوَل ، وبَادِروا إِلَى الْخَيْرات فَإِذَا كَأَنَّ يَوْمُ الْجُنْعَةَ تَقْفُ اللَّالْمُنِكَةُ عَلَى أَفْوَاهُ الطُّرُق يَكُتُبُونَ الأُولَ فالأُولُ ، واجْ بَدُوا فِي تَحْصِيلِ الْأُجُورِ فِي هٰذَا الْيَوْمِ الْمَظْمِ وَإِكْرَامِهَا ، فَمَنْ فَمَلَ ذَاكَ كَانَ لَهُ بَكُلِّ خُطُوءَ أَجْرٍ سَنَة وْتُوابُ صِيامِها وقِيامِها، واذْ كُرُوا مَنْ كَانَ مَنَكُم فِي مِثْلِ لِهٰذَا الدِّيْمِ خَاضِرٍ ، أَصْبَحَ مُمْ يَهَمَّا بَمَلِهِ قَ اللَّحُودِ وَالْمَارِ ، فَيَا أَيُّهَا الْفَافِلُ عَنْ طَاعَةٍ اللَّهِ يُ

الْمُلاَّم، والرَّافِلُ في ثِيَابِ الآثام، لا تَفْتَرَّ بِينَة لِبَاس، أَنْتَ مَنه مُتَمَرِّضُ لَبَاس، ولا تَغْرَح بِبُلوغ عيد ، أَنْتَ مَنه عَلَى وَعيد ، مُتَمَرَّضُ لِبَاعْ عَيْد وَالنَّصُول ، إِلاَّ مَنْ بَنِي نَوْبَتَه على الأَصُول ، وَوَرَنَ نَفْسَه بميزَانِ الشَّرْع فيا يَقْبَلُ ويقول ، فَتَزَوَّدُوا اللَّخِرَة أَطْيَبَ زَاد ، واستعدوا الفَاء الله أَحْسَنَ استعذاد ، وفرُوا إليه بَعْيَما مَنْ مَصَائد الدُّنوب ، وعَظَموا شَمَارُ الله فَإِبَّها مَنْ تَفْوَى اللَّهُوب ، ومَظَموا شَمَارُ الله فَإِبَّها مَنْ تَفْوَى وَلَيْجَمَلُها مِنْ عَلَى مَا مُعَلَّم الله فَي مَعْمَه ، ولَيُقَدِّم النَّيَة فَى الْمُولِي وَمَنْ عَزَمَ مِنْكُم عَلَى أَضْحية فلا يَنفَع ، ولَيُقَدِّم النَّية فَى وَلَيْجَمَلُها مِنْ خَالَ مَا وَاجِداً ، ولا يَغْفُلُ عَنْ النَّرَوَّد مَنْ كَانَ إِلَى وَجَمَلَه عَلَى الله وَلَيْحَمَد الله عَلَى الله وَلَيْحَمَد الله عَلَى الله الله والمُولِي وَمَن عَزَم مِنْكُم الله الله والمُولِي وَمَن الله والمُولِي وَمَن عَلَى الله والمُولِيق الله والمُولِيق مَل الله والمُولِيق مَن الله والمُولِيق مَن الله والمُولِيق مِن الله والمُولِيق مَل مَا الله والمُولِيق مَن الله والمُولِيق مِن الله والمُولِيق مَن الله والمُولِيق مَل مَا الله والمُولِيق مَن الله والمُولِيق مَن الله والمُولِيق الله والمُولِيق الله والمُولِيق المُولِيق الله والمُولِيق الله والمُولِيق الله والمُولِيق المُولِيق المُولِيقُ السَالِيق الله والمُولِيق المُعْلَى الله والمُولِية المُهُ والمُحَدِثُ السَّالِيقانَ فَي خُطِية المَهِ والمُحْدِثُ السَّالِيقان فَي خُطِية المَهِ والمُحْدِثُ السَّالِيقان فَي خُطِية المَه والمُحْدِثُ السَّالِيقان فَي خُطِية المَه والمُحْدِثُ السَّامِية الله والمُحْدِثُ السَّامِية الله والمُحْدِث السَّامِية الله والمُحْدِث المُحْدِث المُلْكِودُ المُولِيقُ المُحْدِقُ المُلْكِودُ والمُحْرَاقِ المُحْدِقُ المُولِي المُحْدِق المُحْدِقِ المُحْدِق المُحْدِقُ المُحْدِق المُحْدِق المُحْدِق المُحْدِق ال

## خطبة يذكر فيها المطر

الخُدْدُ للهِ الذي نَشَرَ على الهباد سَحائب نعَمه ومنقه ، ومَدَ مَرَادِقَ جُودِه وكرمه على كافة بربقه ، أُنزَلَ الغَيْثُ مَنَ السَّمَاء فَسَقَى الْأَرْضَ والوهادَ بقُدْرَته ، وأَرْسَلَ الرِّياح بُشْراً بَيْنَ بَدَى رَحْمَته . وأَرْسَلَ الرِّياح بُشْراً بَيْنَ بَدَى رَحْمَته . ومن آباته يربكم البَرْق خَوْفًا وَطَمَعًا وبُنشيه السَّحاب الثَقالَ ويُسَبِّحُ الرَّعْدُ بحمده والمَلاثِكة من خيفقه ، وأشهدُ أَنْ لا إله ويُسَبِّحُ الرَّعْدُ ورسولة الله اعْمَداً عَبْدُه ورسولة الذي يُستَستَق الفمامُ بأبيض وَجه وغُرَّة طَلْمَته ، صَلَى الله وشَرَّبَه ، مَدوام عِلْمُ الكَرْمِ وإحاطَته . عليه وعَلَى آله وذُرَّبَته ، مَدوام عِلْمُكُ الكَرْمِ وإحاطَته .

﴿ أَيُهَا النَّاسِ ﴾ كَيفَ رَأَيتم مِنَ اللهِ حُسنَ الإجابة ، حينَ اللهِ حُسنَ الإجابة ، حينَ المُخلَّصِم إليهِ حُسنَ الإنابة ، أم كيف وَجدتم غِبّ الاغتصام بحبّله ، وعافية التَّمرُض لفضله ، ألم تجدوه لإدّعاء سامِماً ، وبوانر الممطاء واسماً ، أولم تكن الأرضُ هامدة ، حين كانت الميونُ جامِدة ، حتى إذا وجلتِ القُلوب فَخشَمت ، وهمّلت الميونُ فدَمِمت ، والمُنتَ اللهُ عزّ جَلالُه مَنْجاً لإطالب ، والمُنتَ اللهُ عز جَلالُه مَنْجاً لإطالب ، حمانجاً الملمود ، ومدّ عمل الممهود ، ومدّ عمليكم مرادق النّاهم والجود ، فَتَعَ لَكُم من نِعْمَه أَبْوالياً ه

وأَنْدُأَ لَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ سَحَابًا كُوَّتُهَا فِي غَيْبِ عِلْمِهِ ، وأَنْفُتُهَا بِلُطْفَةِ وحُكُمُه ، وأَمَرَها فارْتَفَقَتْ مُسْتَقَلَّة ، ونَشَرَها فاتَّسَمَتْ مُظلَّة ، وسَاقَهَا بَالرُّ بَاحِ شَوْقًا حَنْيِنًا ، وأَوْقَرَهَا مِنَ البَرَكَة غَيْنًا مُفيئًا ، وسَلَّ فِي أَرْجِارًا سُيوفَ البَرْق ، وأَسَالَ منْ خِلاَ لَمَا سَجَالَ الوَدْقُ ﴾ وأَكُمْ الرِّياحَ فَدَوَتْ أَخْلاَقُها ، وزَّمَّ بالسَّلا مَهَ أَوْسَاطُها وأَطْرَافُها ، حَتَّى إِذَا عَمَّت الآفاق طُولاً وعَرْضاً ورَكَضَها اللَّكُ الْمُوكَلُّ بِهِا ﴿ رَ كُفًّا ، تَمَخَّضَتْ تَمَخُضَ الخالِيل ، وكَأَدَتْ تَدَالْهُا بَـْعَالَةُ الْتَعَاوِل ، أَنْطَنَىَ بِالبِشَارَة رَعْدَها، وحَةًى بالنَّضَارَةِ وَعْدَها ، فطَبَّقَ بِسَوْطها السَّهْلَ والجَبِّلَ، وحَقَّقَ بِغَيْهَا السُّولَ والأَمَل ، فطَابَتُ النُّفوس ﴾ وغَابَّت النُّحوس ، فتبارَكُ المَعْلَمِ الَّذِي لَه في كُلُّ شَيْء آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى وحْدَانيَّته وانْفرَادِه ، وتَقَدَّسَ الحَرْيُمُ الَّذِي أَحْيَا بِلُطُّهُ مَيَّتَ بِلاَدِهِ ، وسُبْحَانَ العَلمِ الَّذِي يَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ويَقْبَلُ الْعَوْبَةَ ۗ عنْ عِبادِه ، فقدِّموا ثلُّهِ شُكُرَ لهذِهِ النِّهَمَ تَسْمَدُوا بدَوَامِها ، وشُدُّوهُ مِتَنُوكَى الله العَظيم ومُمْ اقَبِته عِنْدَ نِظَامِها ، والجُوا في الأُمورِ إِلَىٰ مَنْ عَسيرُها عَلَيهِ يَسير ، وانظروا إِلَى آثَار رَحْمَة اللهُ كَيْفَ مُمْنِي الأرْضَ بَعْدٌ مَوْتُهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لُمُدِّي المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيء قَدير . رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكُ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ السَّجِدَ مِنْ بابٍ كَانَ

تَحْوَ دَارِ القَضَا ورَسُولُ اللهِ وَيُطْلِبُهُ يَعْمُبُ فَاسْتَقْبُلَ رَسُولَ الله قَامُكُ

ثُمُّ قَالَ بِارْسُولَ اللهُ قَحْطَ الْمَطَرُ ويَبُسَ الشَّجَرُ وَهَلَكَ الْوَانِي وَأَسَيَتِ النَّاسُ فَاذِعُ اللهَ يُغَيِثُنَا قالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ يَدَيْهِ ثُمُّ قَالَ اللَّهُمَّ أَغَيْنَا ثلانا قالَ أَنَى فلا والله ما ترى في السَّاء مِنْ سَحابَة ولا قَرْعَة وما بَيْنَنا و بَيْنَ سلْع من بَيْتٍ ولا دَار قالَ فَطَنَعَت مِن وَلا قَرْعَة وما بَيْنَنا و بَيْنَ سلْع من بَيْتٍ ولا دَار قالَ فَطَنَعَت مِن وَرَائِ سَحَابَة مِثْلِ النَّرْسَ فَلمَّا تَوسَّطَت السَّاءَ انْفَشَرَت ثُمَّ أَمْطَرَت قَالَ فَلا والله مارَأَيْنا الشَّمْسِ سَبْعًا قالَ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ من ذلك قَلَلَ فلا والله مارَأَيْنا الشَّمْسِ سَبْعًا قالَ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ من ذلك البَّبِ في الجُمْمَة المُقْبِلَة ورَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْنَ قَامَ عَنْفَابُ فاسْتَقْبَلَهُ قاعًا فقالَ يَرْجُلُ من ذلك فقال يارَسُولَ الله هَلَكَ أَلَى اللهُ عَلَيْكِ وقالَ اللَّهُمَّ حَوَالَينا ولا عَلَينه اللهُ مَعْمَ اللهُ عَلَى الآكام و الظَّرَاب وبطون الاودية ومَنابِت الشَّجَر ، قالَ مَالِكُ أَفْوَ الرَّجُلُ الآوَلُ ؟ قالَ لا أَدْرى ، مُتَّاقَ عَلَيه واللَّفظ بُسلم . فَأَقْلَمَت وخَرَجْنا نَمْشَى في الشَّمْسِ قالَ شُريكُ فَسَأَلْتُ أَنَى بَنَ مالِك أَهُو الرَّجُلُ الآوَلُ ؟ قالَ لا أَدْرى ، مُتَّقَ عَلَيه واللَّفظ بُسلم . أَهُو الرَّجُلُ الآوَلُ ؟ قالَ لا أَدْرى ، مُتَّقَ عَلَيه واللَّفظ بُسلم .

## خطبة للنيل المبارك وهى جليلة

اكلمندُ بله اللك القظيم القادر القاهر اللهيب الجليل. آلذى أَسْبَغَ عَلَى عِبَادهِ كَرَمَه وفَضْلَه الجزيل، الحكيم ومِنْ حِكْمَة أَنْ جَاء بَهُذَا النَّيل أَنْزَلَه مِنَ الجُنَّة بَهُدُرَته وأَرْسَلَه لِنَفْع العِبَاد كَا أَرَادَ فَكَيْسَ لَه شَبِيهُ ولا مَثيل، أَخْدُه حَمْدًا يُبْرِي، السَّقَام ويَشنى فَكَيْسَ لَه شَبِيهُ ولا مَثيل، أَخْدُه حَمْدًا يُبْرِي، السَّقَام ويَشنى

الْعَلَيْلِ ، وأَشْهُرُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ اللهِ الخَالَةُ الوَكِيلِ ، وأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه ورَسُولُه الْمَدْرِحِ فِي التَّرْزَاةِ والإُنجِيلِ والتَّنْزِيلِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلَةٍ وأَضَحَابِ مَا اسْتَبَانَ السَّبِيلُ واتَّضَحَ الدَّلْيَالِ.

 عُجْبًا وعَجَبًا، و تَمَايَلُ الأَغْصَانُ تِبِهَا وطَرَبًا، وتَسَبَعُ بِاخْتِلافِ
مَرَاتَع عَزْ لَآبِهِا، و تَرَى أَطْيَارَهَا تَنْبَعُ أَنْهَارَهَا، و تَسَبَعُ بِاخْتِلافِ
لَمْنَاتِهَا مَنْ يُخْرِجُ الحَى مِنَ الْمَيْتِ ويُخْرِجُ المَيْتَ مِنَ الحَى ويُحْنِى
الْأَرْضَ بَمْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ، حَى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ المَا لِطُولِ مُكْثِهِ اللّهَ عَمْ أَطْرَافَهَا، واخْضَرَ الله لِطُولِ مُكْثِهِ اللّه عَمْ أَطْرَافَهَا، مَنَ أَنشَأَ لَكُمُ السَّنَعُ والأَبْصَاوَ حَسَأَلَتُ بِلِسَانِ الدُّلُ والانكسار، مَن أَنشَأَ لَكُمُ السَّنَعُ والأَبْصَاوَ وَالْمُعْلَى الدُّلُ والانكسار، مَن أَنشَأَ لَكُمُ السَّنَعُ والأَبْصَادَ وَالْمُعْلَى الدُّلُوكَ المُؤْمِنَ الله والمُعْلَى مَنْ الله اللّهُ المُلكَ المُوكِلَ بِالْمِياهِ أَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ المُلكَ المُوكِلَ بِالمِياهِ أَنْ مَنْ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ عَيَّا اللَّهُ فِي اللَّهُ مِسْرَ يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ سَاقَ المَرْشِ إِلَى بَأَبِ الجَنَّة إِلَى مَوْضِهِ مِلْذَا .

## خطبة يذكر فيها الربيع والزرع

الخَمْدُ للهِ الَّذِي أَبْكَى السَّحَابَ بدُموع مُتَرادِفَة ، وأُنْحَكَ الأَرْضَ بِأَزْهَارِ هِيَ فِي الْأَلُوانِ تُخْتَلَفِهُ ، فَالسَّحَابُ تَجُودُ بَقَطْرُهَا والأرْضُ تَتَكَرَّمُ بزَهْرِها فتُخْرجُ منْ مَمادِن الْلبوب صَدَفَه ، وَتَأَمَّلُ ۚ إِلَى الطَّلِّ فِي الْاسْحَارِ كَالَّذِائُو<sup>ع</sup>ُ الْمَـكَذِونِ فِي الْاسْتَارِ يُنَقِّطُ َ الزَّرْعَ بِدَنانير النَّدا فَيَسْتَرْشْفُهُ ، وانْظُرُ إِلَى الرَّبيع قَدْ آن ، ومَنْظُرُهُ الْبَدَبِعُ قَدْ حَانُ ، وتَفَكَّرُ فَى تِلْكُ الْأَلُوانُ وَالصَّفَّةُ ، تَرَى النَّرْجس قائًا عَلَى أَقْدَامه ، والشُّقيقَ شَريقاً في ابْنسامه ، والْبَانَ وَدْ بانَ وأَبَانَ سُجُفَة ، والوَرْدَ بوُرودِه بَشَرَ وزَها عَلَى البَنَسْجِ واللِّينُو فر وعَادَت الرِّباحُ للرَّبْحان مُسْمَفَة ، والمياَهُ من دُونِها تَجْرَى وتَدُّنُقَ والأطْيارُ عَلَى الاشجار تُفَرَّدُ وتَنْطَاقُ ومِيَ لبَعْضُهَا مُؤْتَلِفَةً ، وكلَّما دارَتْ كُوْسُ النَّسِيمِ صَنَقَتَ أُورَاقُ الْأَغْصَانَ ورَقَصَتْ الْأَطْيَارُ عَلَى الميدَانُ وَالْاطْيَارُ جَمِيعُهَا عَلَى الْانْهَارِ مُتَرَادِفَةَ ، والسَّمَاءَ كأنَّها قُبَّة لأَزَوَرْدَيَّة ، والنَّجُومُ كَوَاكِبُ مَصابيح دُرِّيَّة والظِّلال من دُونها مُزَخْرَفَةً ، وَكَأَنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ فَرَسَانَ بِجْرِيانِ واللَّيْلَ والنَّهَارَ قارِسَان بَدَسَابَقَان والرُّباحُ بَوارْرَ قاصِفَة ، الكُلُّ دَابِلٌ عَلَى أَنَّ الله حَىٌّ فَادِرْ بديمٌ مُثَقَدُرٌ وقادِرُ فنزُّ دوه عَن الكَيْف في الذَّاتِ والْأَفْمَالِ. والصَّنَةَ ، أَخَدُه وأَشَكَرُه وأَتُوبُ إِلَيهِ وأَسْتَذَرُهُ وأَسْأَلُه المَفْقَ عَن الذَّنوب السَّالِفَة ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهُ شَهَادَةً أَرْجُو أَنْ أَكُونَ بِهَا مِمَّنَ عَرَفَهَ حَقَّ الْمَوْفَة ، وأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنا مُحَمَّدًا أَرْسَلَهُ والبُهْقانُ قَدْ عَمَّ الآكُون وعُبدَت الآوْفَان وقَدْ أَزِفَتِ الآزفَة لَيْسَ والبُهْقانُ قَدْ عَمَّ الآكُون وعُبدَت الآوْفَان وقد أَزِفَتِ الآزفَة لَيْسَ مَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَة ، صَلّى اللهُ وسَلّمَ عَلَيه وعَلَى آلهِ مَا نَزَلَ النّيْثُ وهَبَّتِ الرّبِحُ رُخَاء وعَاصِفَة .

وَتَتَضَرَّعُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُسُوهَا ثِيابَ شَنْدُس خُهُ مَر ، فيُسْتَجَابُ وَتَتَضَرَّعُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُسُوهَا ثِيابَ شَنْدُس خُهُ مَر ، فيُسْتَجَابُ لَمَا وَبُو كُلُّ بِهَا مَلائِكَةٌ يَحْفَظُونَ نَبَاتَهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وإِنَّ الحَبَّ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بَمَكَانَ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْارْضِ وَكُلُّ شَيْءً عِنْدَه بِمَقْدَارْ ، ويُو كُلُّ بَكُلُّ حَبَّة مَلَكُ يَنَنَا وَلُها مِنْ يَدِ الْبَذَّارِ ، فَيَهْ مُسُهَا فِي بَحْرِ الْقَدْرَةِ ثُمَّ فِي بِحَارِ الْقَطْمَةُ ثُمَّ بَرَعُهَا فِي مَكَانَ وَقَرَار ، فَيَنْفَحِرُ الْاَرْضِ وَيُو بَعْنَ مَنَ الرَّرْعِ ضَعِيْنَهُ ويَقُوى عَزْمُهُ ويَشَمَّ لَسِمَ الْأَسْتَور وَقَرَار ، عَنْمُ اللهُ اللهَ اللهُ الله

أَبْيَضُ وهَ اَ أَصْنَرُ صُغْمٌ اللهِ الوَاحِدِ الْهَمَّارِ ، حَتَّى إِذَا أَخَذَ حَدَّهُ وَانْمَقَدَ وَبَدَّ وَانْمَقَدَ الْمَارِ اللهِ وَانْمَقَدَ وَبَلْمَ وَقَلْ عَلاَهُ الاصْفرَارِ شَابِ وَانْحَى وَعَلَمَ أَنَّ المُمُرَ قَدْ دَنَا وَجَاءه الْحَصَّادُ مِنْ جَمِيعِ الأَفْطَارِ ، إِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيَةً لَأَنَّ المُمُرَ قَدْ دَنَا وَجَاءه الْحَصَّادُ مِنْ جَمِيعِ الأَفْطَارِ ، إِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيَةً لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ فَاعْتَبَرُوا بِا أُولِي الأَبْصَارِ .

قَالَ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّمَ ما مِنْ زَارِع يَزْرَعُ زَرْعاً فَيأْكُلُ مِنهُ مَا مَنْ وَارِع بَرْرَعُ زَرْعاً فَيأْكُلُ مِنهُ مَطَائِرُ أَوْ حَيَوَانٌ إِلاّ غَفَرَ اللهُ لِزَارِعه ·

قَد انْتَهَى هٰذَا الدِّبوَ انُ الّذِي لَيْسَ لُجارِيه في حَلْبَة مَيْدَانِهِ يَدَانَ النَّاطِقُ لِسَانُ حَالِهِ عَنْ صِدْق مَقَالِهِ قَائلًا:

حودَعُ كُلَّ صَوْت غَيْرَ صَوْتَى فَإِنَّنِي

أَنَا الصّادح المَحْكَمُ والآ-رُ الصَّدَا وهٰذَا تَذْيِلُ فَي بَابِهِ جَمِيلٌ أَحْبَدِنَا وصْلَهَ تَقْمِياً لِلفَائِدَة لَتَـكُونَ سَصَلَةً مَوْصُولَةً عَلَى هٰذَا الدِّبُوانِ عَائِدَة .

#### خطية مطلقة العنان

اتلمادُ بله اتاميد المَجيد ، المُحْصى المُبدِى ، المُميد . قَامَعَ كُلُّ جَبَّارِ
عَنيد . قَامِمِ ظَهْرُ أَرْبابِ البَنْى والمِناد . الجَميل القَصْل والإحْسَان الجزيل الخير والامتينان الجابل الذي يَنْعَلُ في خَلْتِهِ مَا يُريد . سُبحانه لملايقَعُ في مُلْكِه إلا مَا أَرَاد . وأَنْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّا اللهُ ولا مَعْبودَ يَحَقّ سواه اللّكُ الحَقُّ النّهيد . شَهادَةً تَسَكُونُ ذُخْراً لِقَائِلها بَوْمُ

يَقُومُ الأَيْمَادِ ، وأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدُنا نُحَمَّدًا عَبْدُه ورَسُولُه وحَبِيبُهُ وخَليِلُهُ الْمُسْتَمَدُ مِن قَيْض وَالرَّ بَحْرُه اللَّدِيدِ جَزيلُ الْمَواهِبِ الَّتِي ﴿ لا يَعْمُرها قَلَمٌ ولا مِدَاد ، صَلَّى الله وسَلَّمَ عَلَيه وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِه... التَّامِينَ لَه في أَقْوَاله وأَفْمَالِهِ أُولَى البَّأْسِ الشَّدِيدِ وَالرُّأَى الدَّدِيدِ مِنْ الْمَائَينَ بَمْدَهُ عَلَى قَدَمِ السَّدَاد ﴿ عَبَادَ اللَّهُ ﴾ انْفُوا اللهَ وَخَافُوا حِقَابَهُ ﴿ وامْعَيْلُوا أُوَامِرَ ۚ وَاغْقَنِمُوا ثَوَابَّهُ وَاخْذَرُوا بَطْشَهُ فَي بَوْم بَشَيْبُ فَيْهُ ۗ . الوَّالِدُ بَوْمَ لا ُبُنْنَى فيهِ الْآبَاء ولا الأُوْلاَد ، بَوْمٌ يُؤْخَذُ فيهِ \_ بالنَّوَاْمِي وَبَشْتَدُّ غَضَبُ الجَابُّارِ عَلَى الْعَامِي فِيهِ بُرُّزَتِ الجَحِيمُ وزَفيرُ حَرُّها شَديد ، عَلَمها مَلائِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَاد ، فَيا أَيْهَا الغَربقُ في بَحْرِ غَمْلَتِهِ أَمَا آنَ أَنْ تَتَدَارَكَ النَّوْبَةِ مَا فَاتَ قَبْلَ الوَّقُوعِ فى الدَّرَكُ الأَسْفَل بَمْدُ المَمَات وتُنادى جَبَرٌ مُ وَنَقُولُ مَل من مَزيد ، ﴿ فَاغْتَنموا الْعَمَلَ الصَّالِحَ فإِنَّه خَيْر زَاد، وانْهُزوا أَنْفُسُكُمْ قَبْلَ الْفَوَاتِ. فَالشِّقُ الشَّقُّ مَن أَسْخَطَ المَولَى وأَرْضَى القبيد ، لاخْيرَ فِيمَن بَاعَ ﴿ دِينَه برِضَا الميبَاد، والخيركل الخير في الاتِّباع، والشُّرُّ كُلُّ الشَّرُّ ` فِ الاَبْعَدَاعِ وَالسَّمِيدُ مَن كَانَ فِي الآخِرَةِ هُوَ السَّمِيدِ، وَقَازَ مِنَ المَوْلَى بجَّميل الإسْمَاد ، فاسْتَمدُوا المَوْلِ بَوْمِ الْمِيادِ واسْتَمدُوا بفعْلِ البرِّ ليَوْمِ النَّفَاد وَاسْتَبدُّوا بِصَائب الرَّأْي مُخَالِفًا لسكُلِّ شَيْعًان صَريد يَسْمَى فِي إنْسَادِ مَا يَصْلُحُ بِهِ كَمَامُ الْرَادِ ، وَجَاءَتْ مَكَرَّةُ الْوَتْبِ

باكلَّى ذَلَكَ مَا كُنْتَ مِنه تَمْمِيد ونُفخَ فَى الصَّورِ ذَلَكَ بَوْم الوَعِيد وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْس مَعْما سَائِقَ وَشَهِيد ، بَوْمَ نُولُونَ مُدْبرِينَ مَا لَـكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِم ومَنْ بُصْلِل اللهُ فَمَا له مِنْ هَاد .

قَالَ وَيُسْالِنُهُ لا نَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ .

لنعت

﴿ تم بحمد الله ﴾

# ﴿ فهرس كتاب النخب الجليلة فى الخطب الجريلة ﴾ حصيفة العصدنة

|                                |          | صحيفة | ححيفة                                         |
|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------|
| ة الرابعة لربيع الثان <i>ي</i> | الخطبا   | ٤٣    | ٧ خطبة الكتاب                                 |
| الاولى لجمادى الاولى           | •        | ٤٦    | م م ٤ الحطبة الاولى لشهر محرم                 |
| الثانية لجمادى الإولى          | •        | ٤٩    | ° ته د الثانية لشهر محرم                      |
| الثالثة لجمادى الأولى          | •        | ٥١    | ء وزيارة الرسول المكرم                        |
| الرابعة لجمادى الأولى          | •        | ٥٣    | <ul> <li>الخطبة الثالثة لشهر محرم</li> </ul>  |
| الأولى لجمادى الآخرة           | •        | ٥٦    | ۱۳ . الرابعة لشهر محرم                        |
| الثانية لجمادى الآخرة          | •        | ٥٩    | وللحج الشريف                                  |
| الثالثة لجمادى الثانية         | •        | 71    | <ul> <li>١٥ الخطبة الأولى لشهر صفر</li> </ul> |
| الرابعة لجمادي الثانية         | ,        | 75    | ۱۸ د الثانية لشهر صفر                         |
| الاولى لشهر رجب                | •        | 77    | ٢٠ د الىالئة لشهر صفر                         |
| الثانية لشهر رجب               | •        | ٦٨    | ۲۳ د الرابعة لصفر                             |
| الثالثة لرجب                   | ,        | ٧٠    | روم و الأولى لربيع الأول                      |
| الرابعة لرجب                   | ,        | ٧٤    | ۲۸ م الثانية لربيع الأول                      |
| الاولى لشعبان                  | <b>.</b> | VV    | 🗫 😘 , الثالثة لربيع الأول                     |
| الثانية لشعبان                 | 3        | ٧٩    | ٣٣ . الرابعة لربيع الأول .                    |
| الثالثة لشعبان                 | •        | ٨٢    | في الوفاة                                     |
| الرابعة لوداع شعبان            | •        | ۸۰    | ٣٥ الخطبة الأولى لربيع النانى                 |
| الاولى لشهر رمضان              | •        | ۸۸    | ۳۷ ، الثانية لربيع الثاني                     |
| الثانية لشهر رمضان             | ,        | 41    | و ج د الثالثة لربيع الثاني                    |
|                                |          |       |                                               |

مفحة ١٢٧ الخطبة الأولى لشير ذي الحجة ١٢٩ خطبة عيد النحر ١٤٠ الخطبة الثانية لشهر ذى الحجة ١٤٢ . الثالثة لشهر ذي الحجة ١٤٤ . الرابعة لشهر ذىالحجة لوداع العام ١٤٦ خطبة يخطبها أذاكان العيد يوم الجمعة ١٤٩ . يذكر فيها المطر ١٥١٠ و للنيل المبارك وهي جليلة ١٥٤ م يذكرفيهاالربيعوالزرع ١٥٦ . مطلقة للعنان د الرابعة لشهر ذى الفعدة ١٥٨ النعت

٩٣ ألخطبة الثالثة لرمضان وايلة القدر ٧٧ . الرابعة لوداع رمضان ٩٩ خطبة عبد الفطر ١٠٧ الخطبة الثانية لعيد الفطر. ۱۰۸ . الأولى لشوال د الثانية لشوال 11. الثالثة لشهر شوال 115 د الرابعة لشهر شوال 117 الأولى لشهر ذى الغمدة 114 و الثانية لشهر ذي القعدة 📗 17. الثالثة اشهر ذى القعدة 124

178